# دليل الحضارة المصرية القديمة



عقبله شرین



دار الهدى للنشر و التوزيع

## نبذة عن الكاتبة

عملت عقيلة فواد شيرين لمدة ثلاثون عاماً في مجال الإرشاد السياحي وكلفتها وزارة السياحة بتدريسه بثلاثة لغات أجنبية وهي الألمانية والفرنسية والإنجليزية لراغبي العمل به. أصدرت خلال هذة الفترةعدة مطبوعات ومقالات بتلك اللغات

التي أجادتها حيث أتيحت لها فرصة الإقامة من قبل لمدة عثسر

سنوات بدول أوربية.

وتقديرا لإنجازاتها المتميزة نالت جانزة الدولة التي سلمها لها السيد/ممدوح البلتاجي وزيرالسياحة

كما كرمتها مؤسسة السياحة ضمن أهم أربعة شخصيات بقرار تم توزيعه على الوزارات وكافة الجهات المعنية بإعتبارهم أبرز من ساهموا في تتشيط السياحة المصرية ، وهم الدكتور/ حسن رجب والمهندس/ حسن فتحي والدكتور/ نبيل سويلم.

إتجهت الكاتبة في العشرة أعوام الأخيرة إلى تكريس الجهدللكتابة باللغة العربية لرغبتها الشديدة في إفادة أبناء بلدها.

شرين، عقيلة.

دليل الحضارة المصرية القديمة/ عقيلة شرين؛ ط2 - المنيا: دار الهدى للنشر والتوزيع، 2008.

112ص؛ 20سم.

تدمك 9-071-442-977-978 1- الحضارة الفرعونية، أدلة أ- العنوان ديوي 932,25 الكتاب: **دليل الحضارة المصرية** النولف: ع**قيلة شرين** 

\_\_\_\_\_

الناشر: دار الهدى للنشر والتوزيع

الطباعة: مطبعة الراعي الصالح

.....

الطبعة الثانية 2008

رقسم الإيداع: 2008/9829

الترقيم الدولي: 9-071-442-977-978

### جميع الحقوق محفوظة للناشر



النيا ـ5 ميدان الساعة

ت 086/2377034 - 0123454568

ت 0127899112 - فاكس 086/2377034

### إهداء ..

أهري هزر العمل إلى من أوين لهم بكل الفضل.. إلى والرتي بهيجة بهجت ووالريء فؤاو شيرين إلى زوجي (الزي كان له فضل تشجيعي ومسانرتي على مرى حياتنا (الزوجية (الطويلة، يوسف عاصم رحهم (الله

إليهم جميعاً أهري هزر الكتاب

عقيلة شرين

أهدى لفيري البراني الاستاذة عقلة سفرسرعلى البودان العظمة الذي يوى البرداللرسه المعارن بلادنا المربية .

### مقكمة

يسعى هذا الكتاب إلى تعريف القارئ المصري بتاريخ وحضارة بلاده المشرقة بجمالها، بطريقة يتجاوز معها ما تنطق به السطور إلى الشعور الصادق بالانتماء والتقدير العظيم لأغنى بقاع الأرض وأكثرها تحضراً ورقياً.

طفت فيما مضى بين العديد من البلدان الأوروبية، وقضيت فى بعضها أوقاتاً طويلة، تعلمت خلالها الكثير. وعشت أعوام طفولتى وصباى وسطعائلة فخورة بمصريتها، دائمة الحديث عن مصر والمصريين، فربطتنى الأحاديث الدائمة عن مصر بأرضها رغم بعدى عنها بسبب عمل والدى بالخارج، حتى كانت عودتى لاستكمال دراستى فيها، حيث أدركت معنى أن يكون لى وطناً كمصر، وأن أنتسب إلى شعب كهذا الشعب الذى يمنحك عطفه ومودته دون انتظار لمقابل.

وقد حاولت في هذا الكتاب جاهدة أن أطوف بالقارئ عبر أهم حقب التاريخ المصرى، وبين أروع آثاره، وإنى لألتمس العذر فيما أكون قد أسهبت فيه من حديث عن ذكريات عملى الطويل بالإرشاد السياحي في ثنايا هذا الكتاب.

وأخيراً أتمنى أن يجد القارئ فيما بين يديه جديداً، وأن أكون بـذلك قـد وفيت بجزء بسيط مما أدين به لهذا البلد وذلك الشعب.

عقيلة شرين

# البداية

يبدأ التاريخ المدون للحضارة المسرية القديمة عام 3300 ق.م مع استكمال حروف الأبجدية الهيروغليفية التى مكنت المؤرخين من أخذنا إلى هذا

الزمن البعيد، وإطلاعنا على دقائق أحداثه.

وقد وجدنا الكثير من الدلائل التى تشير إلى وجود حياة تسبق هذا الزمن وترجع إلى نحو سبعة آلاف عام. ففى هذا المكان الذى توجد به مصرنا الآن، كإنت هناك صحراء مترامية الأطراف تغمرها مياه الفيضان المتأرجحة بين الغزارة والندرة. وحينما تجف المياه، تترك بصماتها بين التلال والمرتفعات على شكل عروق رفيعة غارقة في الرمال، يمكن رؤيتها حتى يومنا هذا.

وعلى امتداد صحراء مصر شرقاً وغرباً، رسمت لنا العناية الإلهية

مشاهداً تبعث على الهدوء والراحة، تشكلها الأحجار التي تكسو ثراها والتي استمدت لونها من اختلاف المعادن المكونة لها: الحديد والنحاس و..

وعند شروق الشمس وغروبها تعطى الصخور تشكيلات مختلفة رائعة تجذب الناظر إلى التأمل في قدرة الخالق سبحانه وتعالى.

ومع توالى السيول لآلاف السنين، تمكنت المياه من أن تحفر لنفسها طريقاً حتى البحر التوسط على شكل أفرع عديدة، وتدريجياً جاءت القبائل الرحل من مناطق عديدة، والتقوا على ضفاف هذا المجرى الذى عرف فى العصر الفرعونى باسم "حابى" إله الحياة.

وقد كانت التجمعات البدائية على جانبى النهر تعيش على صيد الأسماك والطيور وبعض الحيوانات البرية التى سرعان ما استأنسوا صغارها. وعرفوا الاستقرار حينما اهتدوا إلى زراعة الأراضى الخصبة من حولهم، قبل ظهور الصناعات الصغيرة شيئاً فشيئاً، حيث ظهرت صناعة الفخار والسلال، واستخلاص الألياف من الكتان وغزلها ونسجها والتى أصبحت من أكثر الصناعات تطوراً ودقة في زمن الدولة الفرعونية القديمة حوالي عام 2500 ق.م.

وفى الوقت الذى كان فيه سكان الغرب لا يزالون يرتدون جلود الحيوانات، وصلت صناعة النسيج المصرى فى زمن الدولة الفرعونية الحديثة حوالى عام 1250 ق.م إلى الذروة، ويسجل معبد أبو سمبل عدة مشاهد تظهر فيها اللكة نفرتارى زوجة الفرعون رمسيس الثانى وهى ترتدى الملابس الشفافة ذات

الثنيات، ومن خلال هذا النسيج الرقيق الأبيض، يبدو جمالها الأخاذ وقد طوقت خصرها بشريط بنفسجى اللون، وراحت تستعد لحفل تتويجها من قبل آلهة الشمال وآلهة الجنوب بوضع التاجين على رأسها رمزاً للوحدة.

وفى الدولة الفرعونية العتيقة لم تكن الأقدام حافية، إذ كان المصرى القديم يعرف النعال أو ما يشبه الخف المصنوع من عيدان النباتات الرفيعة ومن لب سيقان البردى وبعض جلود الحيوانات. ومنذ أقدم عصور مصر التاريخية عرف المصرى القديم الحلى التى كانت تصنع من الذهب والنحاس والعاج والأحجار نصف الكريمة.

ولما كانت التجمعات الأولى على ضفاف النيل تحتاج إلى ما يشعرها بالأمان ويحميها من أخطار الطبيعة من حولها. كان التفكير فى العقيدة والقوى الإلهية، إذ اتخذ المصرى القديم من أشكال الأحياء من حوله رموزا يشير بها إلى صفات الآلهة القادرة على المنح والعقاب، فكان: الإله "حورس Hours" فى شكل صقر، والإله "نخبت Nekhbet" فى شكل طائر العقاب، والإله "أنوبيس Anubis" فى شكل ابن أوى، والإله "سوبيك Sobek" فى شكل تمساح، والإله "سخمت Sekhmet" فى شكل أنثى الأسد. وعن طريق ما وصل إلينا من نقوش ومخطوطات تمكنا من التعرف على الكثير من المعتقدات الدينية للمصريين القدماء، وفى مقدمة تلك المعتقدات إيمانهم التام بالبعث والحياة الأبدية.

ومن أقدم المكتشفات الأثرية هياكل آدمية يعود تاريخها إلى أكثر من سبعة آلاف عام، تم العثور عليها في منطقة "تل حسن داود"، وهي عبارة عن مجموعة من الهياكل تستلقى على الجانب الأيسر في وضع القرفصاء داخل حفرة بيضاوية الشكل. وقد قصد بهذه الهيئة، تمثل وضع الأجنة في بطون أمهاتهم، والتأكيد على أن أصحاب هذه الهياكل سوف يبعثون مرة أخرى من رحم الأرض، حيث حفظت في أغلب الأحيان، وطوال تاريخ مصر الفرعونية، مع المتوفى أعداد من الأواني المليئة بالمأكولات والمشروبات، ووضعت في يده وبجانب فمه بعض الحبوب بالإضافة إلى كل ما سيحتاجه المتوفى في حياته الأخرى من أبوات شخصية ومنزلية تدل قيمتها على المرتبة الاجتماعية التي كان يتمتع بها في حياته الدنيا.

وكانت فنون التحنيط تطوراً لتلك المحاولات البدائية لجعل جسد المتوفى فى وضع استعداد للبعث إلى رحاب الحياة الأبدية، وكان أيضاً تطور المقابر من مجرد حفرة فى باطن الأرض إلى ما اصطلح على تسميته بالصطبة، فالهرم المدرج، ثم الهرم الكامل، ذلك البناء الشامخ الذى تشي عظمته بمدى اهتمام المصرى القديم بفكرة الحياة الأبدية.

### تقييم الناريخ

حينما ابتدع المصرى القديم حروف أبجديته الهيروغليفية، بزغت شمس التاريخ، وحفظت المعابد والمقابر ما خطه الفنانون والمؤرخون من مظاهر الحياة فى مصر الفرعونية بكل ما ذخرت به هذه الحياة من ثراء وانتصارات ورقى وتحضر. لقد خلف المصرى القديم شعباً وفراعنة، من البصمات ما استحال على الزمان إخفاء تفاصيله وتغييب معاله.

### الكاهن والمؤرخ "مانيتو Manetho"

عاش مانيتو في أواخر العصر الفرعوني وأوائل العصر البطلمي الذي مهد لقيامه الإسكندر الأكبر بانتصاره على الفرس وقدومه إلى مصر محاولاً أن يعيد لأرضها بعض ما كان الفرس قد نهبوه من تماثيل ومخطوطات.

وفى مصر كان أول ما فعله الإسكندر الأكبر الذهاب إلى المعابد المصرية، ليقدم لآلهتها القرابين، حيث اعتبر نفسه ابن الإله "زيوس آمون" كما أنبأه آمون رع فى معبد سيوة. وعقب وفاة الإسكندر وتقسيم إمبراطوريته، استقر بطليموس لاجوس فى مصر، وحكم أرضها كفرعون مصرى مفتخراً بجنسيته المصرية التى اختارها لنفسه. ومع بداية حكمه، طلب بطليموس من الكاهن المصرى مانيتو كتابة تاريخ مصر وحوادث أيامها، فعكف مانيتو على قراءة كل ما أمكنه الإطلاع عليه من لفائف البرديات ونصوص المقابر والمعابد، ونتج عن ذك كله تقسيمه لتاريخ مصر الفرعونية إلى ثلاثة دول هى:

- 1- الدولة العتيقة: وتبدأ من عام 3300 ق.م حيث تشمل الأسر الملكية من الأولى وحتى السادسة.
- 2- الدولة الوسطى: وتبدأ من عام 2100 ق.م حيث تشمل الأسرتين الملكيتين المحادية عشرة والثانية عشرة.
- 3- الدولة الحديثة: وتبدأ من 1580 ق.م حيث تشمل الأسر الملكية من الثامنة عشرة وحتى الثلاثين.

أما عن الأسر الغير مذكورة، فهى أسر حاكمة عاشت فى أزمنة اضمحلال وتراجع حضارى فى الفترات التى فصلت ما بين عصور الدول الثلاثة، فقد جعل مانيتو بين الدولة العتيقة والوسطى ما أسماه: "عصر الاضمحلال الأول" حيث سادت الفوضى، وعمت الاضطرابات، وبات من الواضح تفكك وضياع السلطة الحاكمة فى البلاد. ومع نهاية الأسرة الثانية عشرة، وبسبب تدخل عنصر أجنبى تمثل فى غزوات الهكسوس الرعاة، انقسمت السلطة فى البلاد، وكان ما أطلق عليه مانيتو "عصر الاضمحلال الثانى".

# أهم ما ببمبيز الدول الثلاث أولاً – الدولة القديمة:

كان المصرى في بداية عهد الأسرات يستخدم بعض المواد البسيطة في عملية البناء مثل سيقان الغاب والأخشاب والطوب اللبن. ومع بداية الأسرة الثالثة ظهر انقلاب في هذا المجال إذ قام "إيمحوتب" مستشار الملك زوسر وأحد أبرع المعماريين على مر التاريخ باستخدام الحجر في البناء لأول مرة، حيث كان هرم سقارة المدرج أول مبنى حجرى عرفه العالم.

وإلى جانب براعته الهندسية والإدارية كان "إيمحوتب Imhotep طبيباً حاذقاً، وكانت له في سقارة عيادة لعلاج المرضى بقى منها اليوم بابها المرضع بالقيشاني الأزرق، والمعروض في متحف برلين.

أما الملك زوسر صاحب الهرم المدرج فله تمثال يعتبر أقدم صورة آدمية

محفورة على الحجر بالحجم الطبيعى. وقد وقع اختيار الفراعنة لهضبة سقارة – هذا المرتفع الذى يبلغ طوله نحو مائة كيلومتراً – لكى يقيموا عليها سبع مجموعات هرمية بسبب تميزها بارتفاع شاهق يحول دون وصول مياه الفيضان إلى المقابر. وبدءاً من عهد الأسرة الرابعة كان يوجد لكل من هذه المجموعات الهرمية معبدان، أحدهما في الوادى حيث تقام عملية التحنيط والآخر بجوار المقبرة ويسمى المعبد الجنائزى حيث تقام الطقوس الدينية الخاصة بعملية الدفن.

وقد أحاط إيمحوتب هرم الملك زوسر المدرج فى سقارة بمجمع رمزى كبير يمثل العاصمة منف، وفى الأسرة الرابعة جاء الملك سنفرو والد الملك خوفو، وقام ببناء ثلاثة أهرامات تتدرج فى هندسة البناء من الزاوية الحادة أكثر مما ينبغى فى ميدوم، إلى الهرم الناقص فى دهشور، وأخيراً الهرم الأحمر الذى جاء بناءً هرمياً كاملاً لا تشوبه ثمة عيوب حيث تم به اكتمال المثالية فى بناء الأهرامات.

ومن بعد سنفرو جاء الملك خوفو، وانتقى هضبة الجيزة حيث شيد هرمه المشهور بارتفاع 147 متراً، وهذا الهرم هو الوحيد الباقى حتى اليوم من "عجائب الدنيا السبع"، وإذا كان هرم خوفو قد اعتبر رمزاً لقمة الفن المعمارى فى هذه الدولة، فإن قمة فن النحت تظهر بوضوح فى تمثال الملك خفرع المعروض بالمتحف المصرى، والمنحوت من حجر الديوريت الشديد الصلابة، ويعتبر ذلك التمثال أهم تماثيل المتحف من حيث الإتقان والبراعة.

ولا يفوتنا في هذا السياق ذكر أنه كما كان فراعنة الدولة العتيقة بناءين

عظماء، كانوا أيضاً محاربين أشداء، ورجال حكم وإدارة على درجة عالية من التميز. ويذكر التاريخ أن الملك سنفرو كان قائداً حربياً مرموقاً استمرت حملاته الحربية على حدود مصر الشرقية زمناً طويلاً حتى قيد له النجاح في تأمين أراضي سيناء.

### عصر الاضمطال الأول

دام ذلك العصر نحو مائتى عام، سادت خلالها الفوضى التى لم تعدم أن يكون لها وجه مضيء، تمثل فى كثرة شكاوى الشعب المصرى من أوجه الخلل المنتشرة من حوله فى ذلك الوقت. وقد أدى هذا إلى تعود أبناء الشعب المصرى على كتابة الشكاوى، وبالتالى على الكتابة بشكل عام، فصاروا يكتبون ويصفون كل ما حولهم ساخرين من أوضاعهم المتردية، مما أدى إلى ظهور الفكاهة والقصص الشعرى حتى أصبح ذلك العصر برغم ما اتسم به من فوضى شاملة من أزهى عصور الأدب الفرعونى، الأمر الذى يتضح من قصص "سنوحى المصرى" و"الفلاح الفصيح".

### ثانياً – الدولة الوسطى:

شهد عصر الدولة الوسطى استمراراً لنهضة الأدب الذى ازدهر وتطور خلال عصر الاضمحلال الأول، كما كشفت مقابر تلك الدولة طوال عصرى الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة عن تقدم مذهل ومستوى رفيع في صناعة كافة أشكال الحلى والمشغولات الذهبية والفضية المطعمة بالأحجار الكريمة. وقد حكم

ملوك هذه الدولة بأسماء إمنمحات وسنوسرت، وقاموا بتأسيس مدينة طيبة — الأقصر الحالية— وبنوا بعض معابدها المكرسة لعبادة الإله آمون قبل أن ينتبهوا إلى بعد عاصمتهم عن حدود دولتهم في الشمال، ويقرروا الرحيل إلى الفيوم التي صارت عاصمة للبلاد، حيث جُففت المستنقعات حول بحيرة قارون واستُصلحت الأراضي هناك، وتم بناء القصور والساكن والمعابد للإله سوبيك.

أما عن مقابر تلك الدولة فقد بقيت على شكل أهرامات غير أنها لم تُبن بالإتقان الذى كانت عليه فى عهد الدولة العتيقة. ومن الأهرامات الباقية من ذلك العصر، هرم "اللاهون" وهرم "هوارة" الذى بُنى من الطوب اللبن المكسى بطبقة من الحجر الجيرى تعلوه قمة مثلث من البازلت المنقوش بكلمات هيروغليفية هى عبارة عن اسم وألقاب الفرعون. وقد حفظ لنا الزمن فى عاصمة تلك الدولة بقايا المعبد الشهير باتساعه، والذى يعتبر من عجائب الدنيا القديمة والمسمى لكثرة حجراته "اللابرانت Labirgnth" أى قصر التيه.

### عصر الاضمطال الثاني:

ظهرت على مسرح الاحداث فجأة أعداد كبيرة من المهاجرين الرعاة، هاجموا الحدود الشمالية لمصر. ومن اللافت للنظر أنهم تمكنوا بالرغم من مقاومة المصريين لجموعهم من أن يستولوا على شمال البلاد بفضل استخدامهم الجياد التى لم يكن المصريون قد عرفوها بعد، غير أنهم حينما أرادوا التوغل جنوباً، تحطمت عزيمتهم الحربية على صخور مقاومة أهل الجنوب، بزعامة أمراء طيبة.

ففى الشمال حيث يتفرع النهر إلى عدة أفرع كونت ما يسمى اليوم بالدلتا، وجد المصريون فى خصوبة أراضيهم ورغد معيشتهم ما دفعهم فى ذلك الوقت إلى حياة الاسترخاء والدعة، مما سهل على المغيرين احتلال بلادهم، أما أهل الجنوب الذين يقتاتون من زراعتهم لشريط ضيق من الأرض الخصبة على جانبى النهر، فقد كان لزاماً عليهم أن يكدحوا حتى يمكنهم البقاء، مما أورثهم قوة العزيمة والقدرة على التحدى، وهذا ما جعل محاولة الأعداء الاستيلاء على أراضيهم تنتهى بالفشل، الأمر الذى تكرر بعد ذلك كثيراً. فكلما أراد غاز البلاد بسوء كانوا هم من يدافع عن كرامتها بفضل استعداداتهم الحربية الفطرية، وقوتهم الجسدية التى اكتسبوها من معيشتهم الخشنة.

حاول الغزاة طويلا فرض سيطرتهم على جنوب البلاد، ولم يتركوا فى سبيل ذلك وسيلة تمكنهم من التحرش بأهل الجنوب دون أن يستنفذوها، إلى حد مخاطبة قائدهم أمير طيبة مدعياً " أن أصوات أفراس النهر فى طيبة تقلقه وتمنع عنه النوم فى شمال الدلتا"!!

وعلى الرغم من كل المحاولات والذرائع، تصدى شعب الجنوب وأمراء طيبة لهؤلاء الغزاة الذين أطلق عليهم المؤرخ "هيرودوت Herodot" اسم الهكسوس وهى تسمية مأخوذة عن التعبير الهيروغليفى " خك حسوت" أى الملوك الرعاة. وقد دلت طريقتهم فى إدارة شئونهم فى مصر على صحة هذه التسمية، وأوضحت أنهم ليسوا إلا مجموعات همجية محاربة لم يصيبوا من أسباب الرقى والتحضر شيئاً يذكر.

وبعد عدة جولات من الحروب المستمرة، تمكن المصريون في الجنوب من تربية الجياد، وظهر في هذا الوقت اختراع العجلة الحربية التي استخدمها كل من الجانبين في غاراته على الجانب الآخر.

انتهى الصراع الطويل بانتصار أهل الجنوب بعد استشهاد عدد كبير من قوات وأمراء الجنوب مثل "كاموس Kamos" و"سقنن رع Sakenen-ra" الذى تظهر لنا مومياؤه بالمتحف المصرى أنه قتل في ساحات المعارك، وهو في نحو الأربعين من عمره، بإصابة في الجمجمة وقطع غائر عند الجبهة، وما زال تعبير الألم الشديد واضحاً في تقلصات عضلات فمه ووجهه حتى اليوم.

### ثالثاً – الدولة الحديثة

تمكن أحمس من الإجهاز على جيوش الهكسوس، ومطاردة فلولهم إلى ما بعد حدود مصر الشمالية، ولا ننسى هنا أن نذكر دور ثلاث ملكات قمن بالوقوف بجانب الملك وكان لهم فضل العون والمؤازرة طوال صراعه مع الغزاة هن جدته ووالدته وزوجته، فقد حدث خلال تتبعه لفلول الهكسوس الهاربة صوب الشمال أن أعلنت بعض طوائف الجيش المصرى تمردها على حكمه واتخذت لنفسها آلهة أخرى خلاف آمون إله طيبة، غير أن الملكة سارعت بإنهاء التمرد ونجحت في إعادة المتمردين إلى صفوف جيش الفرعون من جديد.

أسس الملك أحمس الدولة الحديثة حوالى عام 1580 ق.م، فوحد تحت حكمه الوجهين القبلي والبحرى حيث أصبحت طيبة مرة أخرى عاصمة للبلاد، ومنها ازدهرت الحضارة المصرية القديمة في جميع مجالاتها، حيث وصفت طيبة بالمدينة ذات المائة باب بعد ما قام ملوكها في الدولة الحديثة والذين حكموا بأسماء آمنحوتب وتحتمس بفتوحات عظيمة، جلبت إلى مصر الغنائم والنفائس، وأعداداً لا تحصى من الأسرى كان من بينهم عدد من الصناع والفنانين الذين أدى احتكاكهم بفنون مصر في ذلك العصر إلى إكسابها أبعاداً جديدة وآفاق أكثر رحابة. وقد كان هناك عنصر آخر أثر تأثيراً بالغاً في تطور الفنون المصرية في عصر الدولة الحديثة، وهو الحرية التي منحت لطوائف الشعب في زمن إخناتون آمنحوتب الرابع حيث انتهز الفنانون المصريون هذه الفرصة، وابتعدوا عن المثالية، وتعمدوا في كثير من الأحيان عدم الالتزام بالنسب العروفة لما ينقشونه أو يرسمونه مما جعلهم يبدعون نماذج صارخة بالمبالغة الساخرة، فكانوا بـذلك أول من مهد لظهور فن "الكاريكاتير" في سجل الآداب والفنون العالمية.

واستمراراً لاستثمار الحرية والثورة على التقليد في هذا العصر، تطورت كافة ألوان الفنون، وسبقت في التفاصيل والرقة أي زمن آخر من أزمنة الجمال المصرى. وفي نفس الوقت كان هناك تيار متدفق من الإبداع الأدبى استطاع أن يصل إلى درجة عالية من العمق والتجريد. وباختصار أصبحت طيبة هي المدينة التي يصبو إليها كل طالب علم من جميع بقاع العالم.

وفى عهد الدولة الحديثة ظهر تغير كبير فى طريقة تشييد المقابر مقارنة بالدولة العتيقة، حيث كانت الأهرامات عرضة للنهب نظراً لتكدس الكنوز بحجراتها، وكانت أيضاً بشموخها وضخامتها دليلاً للصوص الباحثين عن الثراء. وكان أول من تنبه إلى ضرورة تغيير طريقة بناء المقابر الملكية هو الفرعون تحتمس الأول الذى تخير موضعاً قفراً يصعب الوصول إليه، وجاء بالبنائين، والفنانين والكهنة، لينحتوا له مقبرة فى صخور الوادى غرب طيبة، فى المنطقة التى عرفت فيما بعد باسم "وادى الملوك"، والتى ظل فراعنة الدولة الحديثة منذ ذلك الحين يحفرون قبورهم فى صخورها.

ويعود الفضل فى تخطيط وتنفيذ مقبرة تحتمس الأول فى وادى الملوك إلى مهندسه المصرى "انينى". ومن الجدير بالذكر هنا أن جميع المبانى الحياتية فى مصر الفرعونية كانت تقام فى الجانب الشرقى من النهر، بينما تشيد الأبنية الجنائزية كالمقابر والمعابد الجنائزية فى الجانب الغربى، وذلك تمثلا لرحلة إلىه الشمس "رع" من الشرق إلى الغرب، فمثلها تكون رحلة الإنسان شروق وحياة فى الجانب الغربى.

# الآثار المصرية في القاهرة وضواحيها

### المنحف المصري

يحتوى المتحف المصرى على أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة، على الرغم من أن بلاداً

كثيرة تملك عدداً وفيراً من هذه الآثار التي تعد الركيزة الأساسية لأهم وأكبر متاحف العالم ، مما يدل على ثراء الحضارة الفرعونية ووفرة ما خلفته لنا وللعالم من آثار هي بحق درة ما تحتويه واجهات عرض متاحف الدنيا.

ومن أهم المعروضات بالمتحف المصرى لوحة نرمر "مينا"، وتعتبر من أقدم الوثائق التى تعود إلى زمن الأسرة الأولى، وفيها ما يدل على أول توحيد ناجح لشمال مصر وجنوبها. وهناك صورة آدمية من الحجر بحجم يقارب الحجم الطبيعى للملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، وصاحب الهسرم المدرج فى سقارة. وهناك أيضاً تمثال للملك خوفو صاحب هرم الجيزة، وهو أصغر تمثال لمشيد أكبر، هرم حيث لا يتعدى ارتفاعه ثمانية سنتيمترات نحته الفنان المصرى من العاج.

ومن أهم مقتنيات المتحف المصرى "حجر رشيد" الذى استطاع العلماء من خلاله فك ألغاز الخط الهيروغليفى، وإن كانت النسخة المصرية منه نسخة مقلدة، إذ ترقد النسخة الأصلية فى أحد متاحف لندن. وبالمتحف أيضاً مجموعة تماثيل من حجر البازلت للملك منكاورع من الأسرة الرابعة بصحبة إلاهة السماء، ورصز آدمى مجسم لأحد الأقاليم "المقاطعات" المصرية، وتعد هذه المجموعات تحفة نادرة الإتقان، ويرجع تاريخ نحتها إلى حوالى عام 2500 ق.م، أما أهم تماثيل المتحف على الإطلاق فهو تمثال الملك خفرع المصنوع من حجر الديوريت.

وعبر إحدى ممرات المتحف المصرى نصل إلى كنوز "توت عنخ آمون" الأشهر بين آثار العالم أجمع، والتى تحتوى على قناع وتابوت من الذهب الخالص، إلى جانب العديد من قطع الحلى المصنوعة من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة. وهناك أيضاً بعض تماثيل الملكة حتشبسوت التى حكمت متضامنة مع ثلاثة ملوك قبل أن تستقل بالحكم كفرعونة للبلاد طوال اثنين وعشرين عاماً، ونلاحظ أن كثيراً من تماثيلها ورسوماتها أصيبت بالتدمير والتشويه على يد تحتمس الثالث الذى كانت قد أبعدته عن حكم البلاد، فلما توفيت أراد أن يمحى آثارها بهذه الطريقة ظناً منه أنها لن تبعث ثانية بعد تدمير كل صورة لها.

وتحتمس الثالث ذلك الملك الشاب الذي يوجد له بالمتحف تمثال جميـل

من حجر البازلت، وتوجد له أيضاً لوحة صغيرة متواضعة، نعرف منها أنه قام بحروب عديدة حقق خلالها سبعة عشر نصراً، وابتدع من الطرق الحربية ما استلهمه واستفاد منه فيما بعد بعض المحاربين العظماء من أمثال الإسكندر القدونى، ونابليون بونابيرت، وروميل، ولعل الرئيس الراحل محمد أنور السادات وجنوده قد استلهموا ابتداعه لصيحة الجيش الجماعية فى حرب أكتوبر1973م، عندما انطلقت الحناجر بصيحة "الله أكبر" خلال معركة تحرير سيناء.

وفى إحدى حجرات المتحف المصرى يمكننا أن نستعرض آثار الملك آمنحوتب الرابع المبشر بعبادة الإله الواحد الخفى المنزه، والذى بدل اسمه من آمنحوتب الرابع إلى إخناتون وأطلق على إلهه اسم "آتون". وقد منح إخناتون لشعبة حريات كبيرة فقام الفنانون بتحدى التقاليد الموروثة فى تصوير الفرعون الذى كان يعتبر بحسب التقليد المصرى من السلالة الإلهية، وفى نفس الحجرة يوجد الرأس نادر الجمال للملكة نفرتيتى والمنحوت من حجر الكوراتس، وهو الحجر الذى يميل لونه إلى الاحمرار، فيقترب بذلك من لون البشرة الطبيعية للإنسان، وكان إخناتون قد عبر عن حبه الشديد لزوجته الملكة نفرتيتى بأجمل مقطوعات الشعر.

وعلى مقربة من مقتنيات إخناتون توجد اللوحة التى سجلها الملك مرنبتاح ابن الملك رمسيس الثاني، وبها نبذة عن حياته، ومنها نتعرف على الزمن الذي عاش فيه وهو حوالي 1200ق.م. ونتجاوز لوحة مرنبتاح إلى المجموعة الملكية للفرعون آمنحوتب الثالث وزوجته الملكة "تى"، وهما والدا إخناتون،

حيث يطالعنا تمثال آمنحوتب الثالث صاحب معبد الأقصر الشهير وبجانبه زوجته التي كان لها شأن عظيم في وضع بذور الوحدانية في عقل ابنها، كما كان لها دوراً إدارياً بارزاً في عهدى زوجها وابنها، وقد جئ بذلك التمثال الضخم المنحوت من كتلة واحدة من الحجر الجيرى من الأقصر، حيث كان يتصدر واجهة القصر الملكي.

### مجموعة زوسر

يوجد هرم سقارة المدرج وسط مدينة رمزية بنيت كلها من الحجر، وقد نقلت تفاصيلها من العاصمة في هذا الوقت، لتتخذ في الحياة الأبدية كمدينة لروح الملك عند البعث، وقد كانت هذه المدينة المعغرة صورة للمدينة الحقيقية عندما احتفل الفرعون بمهرجان السنة الثلاثين لحكمه، وهو المهرجان الذي يحاول فيه الفرعون أن يثبت أمام شعبه قدراته الجسمانية والذهنية التي تؤهله للاستمرار في الحكم كفرعون للبلاد.

أما الهرم المدرج فشيد بطريقة فنية معمارية غير مسبوقة، وكان بهيئته الهرمية المدرجة تمهيداً للشكل الهرمي الكامل الذي شيد في عهد الأسرة الرابعة.

وقد كان الفرعون في بداية عهد الأسرات يمتلك كل شئ في البلاد، ثم جاءت الأسرة الخامسة، وانتقل الحكم للكهنة الذين أعطوا لبعض فئات المجتمع المصرى حق التملك مما أدى إلى ظهور نسق من القابر على هيئة مصاطب

للشخصيات المرموقة مثل مقبرة "تى" و"بتاح حتب" و"مرى روكا" وغيرها.

وتزخر رسومات تلك المقابر بمشاهد منحوتة وملونة لما يصبو إليه المتوفى في العالم الآخر — الجنة، وهي مشاهد تشبه كثيراً أجمل ما في الحياة اليومية، ففي مقبرة بتام حتب قاضي القضاة في الأسرة الخامسة، نشاهد أحـدهم وقد راح يستقبل القرابين من الزهور والأقمشة الرفيعة – ثنايات من البليسيه – بينما ينشر أحد الكهنة البخور لطرد الأرواح الشريرة من المقبرة. ثم نرى مشاهد من الحياة اليومية مثل بقرة تضع وليـدها بمساعدة أحـد الفلاحـين، إلى جانـب مشاهد أخرى تبين كيف كان المصريون يمارسون رياضة المصارعة بأوضاعها المختلفة، وكيف كانوا يشتغلون بفلاحة الأرض وعصر الزهور والزيوت، ونـرى كذلك هـذا القاضي جالساً أمام مأدبـة مـن الفواكـه وحـول المائـدة يتحلـق عـازفو الموسيقي، بينما يقوم أحد الأفراد بتقليم أظافر يدى وقدمي سيده، فيما يدلك آخــر أجزاءً من جسده، وأخيراً نرى ما يمكن أن نعتبره أقدم توقيع على عمل فنى في التاريخ، إذ صور رئيس الفنانين نفسه جالساً في أحد المراكب، وتخبرنا الكلمات التي تصاحب الرسم بأنـه القـائم بتصميم لوحـات المقبرة. وبصفة عامـة تمنحنـا مشاهد تلك المقبرة فكرة واضحة عن الحياة المتطورة التي كان يعيشها المسرى القديم في ذلك الزمن السحيق، هذه الحياة التي يصعب على أحد اليوم تصور مدى ما كانت تتمتع به من رقى وتحضر وثراء.

### العاصمة القديرمة "منك MENPHIS"

شيد في منف - أحد أقدم عواصم مصر الفرعونية - معبد ضخم لعبادة الإله بتاح، لا تزال بقاياه قائمة حتى اليوم، ومن بين هذه البقايا، تمثال من الحجر الجيرى للملك رمسيس الثانى يبلغ طوله نحو خمسة عشر متراً، كان قائما إلى جوار تمثال أخر من الجرانيت أمام المعبد تكريماً لثالوث منف "بتاح وسخمت وابنهما نفرتوم". وعلى مقربة من تمثال رمسيس الثانى يوجد تمثال رائع من الألابستر لجسد أسد ورأس آدمى، رمزاً للجمع بين القوة والحكمة، ومن المرجح أنه من عصر الأسرة الثامنة عشر التى تميزت تماثيلها بالدقة وإتقان النسب التشريحية.

وقد أجريت في معبد منف وحوله حفريات كشفت عن عدد كبير من التماثيل التي تنتمي إلى مختلف العصور، إذ أن الفراعنة تقرباً لآلهة منف حرصوا على أن يضيف كل منهم إلى المعبد مبنى أو تمثالاً جديداً. وفي المعبد أيضاً توجد منضدة من الألابستر كانت تستخدم في تحنيط العجل "أبيس" الذي يمثل الإله بتاح، وهي في حالة جيدة.

### تطور بناء الأهرامات

كانت مجموعة زوسر الهرمية في سقارة تطوراً بالغ الأهمية لفن تشييد المقابر الملكية في مصر الفرعونية، ثم جاء الملك سنفرو ليمثل بمحاولاته المتالية أهم حلقة من حلقات ذلك التطور.

### أهرامات دهشور واللاهون

على بعد خمسة وأربعين كيلومتراً جنوبى القاهرة، أقام الملك سنفرو أول أهراماته الثلاثة في منطقة اللاهون من ثمان مدرجات تعلو بعضها بعضاً، وسرعان ما تبين له أن زاوية البناء حادة وشديدة الانحدار مما أدى إلى انهيار الغلاف الخارجي للهرم فيما بعد، ومن المكن اليوم زيارة هذا الهرم من الداخل وكذلك مشاهدة بقايا معبديه.

وبعد فشل المحاولة الأولى، حاول سنفرو تلافى ما وقع من أخطاء، غير أن المحاولة الثانية لم يكتب لها النجاح أيضاً، فقبل أن يكتمل الهرم، تم اكتشاف بعض الأخطاء فى نسب البناء مما جعل سنفرو يأمر بعدم إتمامه والتحول إلى بناء هرم ثالث هو الهرم المعروف باسم "الهرم الأحمر". ولأول مرة تحققت النسب المثالية فى ذلك الهرم الذى يعد أول بناء هرمى كامل فى مصر القديمة، وكلا الهرمين الناقص والأحمر يوجدان فى منطقة دهشور.

### أهرمات الجيزة

اختار الملك خوفو هضبة الجيزة التى تمتد حتى منطقة الفيوم بطول مائة كيلومترا موضعا لإقامة مقبرته الشهيرة، وهناك بدأ العمل بتسوية أرض البناء، وتم حفر تجويفات مربعة لأحجار الأركان، وكذلك حفر ممر هائل ينتهى بحجرة الدفن على عمق واحد وثلاثين مترا تحت سطح الهضبة، وهى الحجرة التى لم تستخدم لأسباب لا نزال نجهلها حتى اليوم.

وبعد تمام التجهيزات تم وضع أحجار البناء فوق بعضها البعض. الأحجار الضخمة والتي يزن الواحد منها حوالي خمسة عشر طناً في القاعدة، ومن فوقها أحجار أقل وزناً وهكذا حتى يصل وزن الحجر في أعلى البناء إلى حوالي اثنين ونصف الطن، وقد جئ بهذه الأحجار من موضع قريب من الهضبة، ولملء التدرج الناتج عن البناء الحجرى تم عمل كساء خارجي أملس بواسطة أحجار منقولة من منطقة جبل المقطم، وبذلك ارتفع هرم خوفو إلى مائة وسبعة وأربعين متراً، وبفعل عوامل التعرية، ومع مرور الأعوام والقرون، تآكلت قمته بمقدار عشرة أمتار.

يوجد المر الداخلى للهرم الأكبر فى الواجهة الشمالية وهو يؤدى إلى حجرة الدفن على ارتفاع واحد وأربعين متراً حيث يوجد التابوت الحجرى المعنوع من جرانيت أسوان، أما جدران حجرة الدفن فمشيدة من نفس نوع حجر التابوت وإن كانت أكبر حجماً إذ يبلغ وزن الحجر فيها نحو ستين طنا كاملاً، وقد وجد اسم الملك خوفو مدوناً بلون أحمر على جدران حجرة صغيرة تعلو حجرة الدفن.

يقول المؤرخ هيرودوت 450 ق.م " إن بناء هذا الهرم قد استغرق عشرين عاماً، واشترك في العمل به نحو مائة ألف عامل، وقبل البدء في عمليات البناء، اشترك نفس عدد العمال ولدة عشرة أعوام في بناء ممر صاعد للهضِبة".

ولكل الأهرامات التي بنيت في عهد الأسرة الرابعة معبدان، أحدهما المعبد الجنائزي، والآخر معبد الوادي، وهما عادة ما يكونان متصلين بممر صاعد.

فعند وفاة الفرعون كانت المركبة الجنائزية تحمل جثمانه من العاصمة منف عن طريق مجرى مائى إلى أن تصل لمعبد الوادى، وهناك تقام طقوس التحنيط وبعض الطقوس الأخرى التى من شأنها أن تضمن للمتوفى البعث إلى الحياة الأخرى بحسب المعتقدات الفرعونية، وبعد تمام تلك الطقوس يحمل الجثمان ومعه كل ما يمكن أن يحتاج إليه المتوفى بعدما تعود له الحياة عبر المر الصاعد المسور من كلا الجانبين بالإضافة إلى السقف الذى يحتوى على فتحات طولية تسمح بمرور الضوء والهواء.

وعلى الرغم من ابتداع الفراعنة للكثير من الحيل في إخفاء حجرات دفنهم، تمكن اللصوص من دخول حجرة الدفن بالهرم الأكبر عن طريق حفر ممر غير المر الأصلى المغلق بكتل صخرية شديدة الصلابة.

وبعد أن تم دفن الملك خوفو، أودعت المركبة الجنائزية – مركبة الشمس – فى موضع كان قد خصص لها إلى جوار الهرم، وتعد هذه المركبة تحفة نادرة تشهد بالمهارة الفائقة لصانعيها الذين قاموا بحياكة الألواح الخشبية بعضها إلى بعض بطريقة ظهر معها المركب من الخارج وكأنه قطعة واحدة، وقد كان الفراعنة يعتقدون أن هذه المركبة سوف تستخدم فى رحلة المتوفى مع إله الشمس.

( أذكر أننى كلفت يوما بمرافقة مجموعة سياحية رسمية من اليابان، وكان على رأسها وزير خارجية هذا البلا، وفي منطقة الأهرامات، وفجأة وبينما انشغلت بشرح كل ما يتعلق بهذا البناء المعجز، إذا بوزير الخارجية يتوجه إلى قائلاً: "يطيب لى أن أسجد

فى هذه البقعة من الأرض، وأقبل ثراها الذى حمل كل هذا الإعجاز" وخفض رأسه منحنياً أمام هرم خوفو).

### أبو المول

استخدم في بناء هرم خفرع أحد المحاجر القريبة، وبعد تمام البناء تبقى من ذلك المحجر كتلة حجرية ضخمة، أستغلها الفنان المصرى في نحت واحد من أروع التماثيل على مر التاريخ وهو تمثال "أبو الهول" الذي يرمز إلى الإله "هارمايكس" أحد أشكال إله الشمس، ويبلغ طول التمثال أربعة وسبعين متراً، وارتفاع رأسه بدون التاج الذهبي الذي اندثر، يتجاوز الاثنين وعشرين متراً، وبين مخالبه الأمامية توجد لوحة المنام الشهيرة التي تحمل قصة الفرعون تحتمس الثاني، وتبين كيف أمكنه أن يعتلى العرش بمساعدة الكهنة.

وقد ظل أبو الهول منذ نحته حارساً للمدينة الجنائزية دون أن يتفوه بكلمة، حتى أمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تنطقه بالعديد من اللغات في عروض الصوت والضوء، وإن كنا إلى اليوم لم نزل نتساءل: ماذا تراه يقصد بالتعبيرات الغامضة التى ينطق بها وجهه، والتى تتبدل مع تغير الإضاءة الواقعة عليه من الشمس؟

### مدارس السجاد في سقارة

فى طريقنا إلى مدينة الموتى المهيبة "سقارة" لابد أن نتوقف قليلاً لكى نتعرف على إحدى المدارس الرائدة، أو لنقل مجموعة المانع الهامة لصناعة الكليم والسجاد.

ففى سبعينيات القرن الماضى عاد إلى مصر بعض أبنائها المغتربين، وتمكنوا من إقامة عدد من المدارس الصغيرة لصناعة الكليم على طريق سقارة، وسرعان ما تطور الأمر حتى صارت اليوم مجموعة من المصانع الكبيرة التى تنتج أفضل المصنوعات وأعلاها قيمة. ومن نقل المشاهد البدائية التى نراها عادة فى اللوحات الزيتية، تطور العمل فى تلك المصانع إلى إبداع لوحات فنية غاية فى الروعة والجمال ودقة الصنع.

### المتحف القبطي

بنى المتحف القبطى معتمداً على القطع الأثرية التى جمعها "مرقص سيميكا باشا"، بالإضافة إلى ما تم جمعه من الكنائس والأديرة، مع بعض ما كان يمتلكه الأفراد. وبتضافر كل هذه الجهود أمكن افتتاح المتحف للزيارة عام1931م. وقد شيدت المكتبة الخاصة بالمتحف في عهد الملك فاروق الأول، وفي عهد الرئيس حسنى مبارك تم تطوير وترميم المتحف بالإضافة إلى جميع المباني القبطية في مصر القديمة.

يحتوى البهو الأول في المتحف القبطى على قطع أثرية من أوائل زمن المسيحية في مصر، وقد كان عدم الاستقرار في ذلك الوقت سبباً في ألا تظهر أي رموز مسيحية على هذه القطع التي اتخذت من قصص الآلهة اليونانية والرومانية موضوعات لها، وقد اتسمت رسومات ذلك العصر بعمق ووضوح نحتها.

وشيئاً فشيئاً بدأت الرموز المسيحية في الظهور على استحياء، ممتزجـة

فى أحيان كثيرة بعناصر الفن الفرعونى، ونلاحظ أن عمق النحت يقل رويداً رويداً قبل أن تظهر الرسومات اللونة، ويظهر الصليب وعناقيد العنب والسمكة "أكسوز Ikthus " التى تكون حروفها باللغة الإغريقية الأحرف الأولى لجملة تمدح السيد المسيح، وكان المسيحيون الأوائل يرسمون السمكة ويتعرفون على بعضهم البعض بهذا الشكل قبل استقرار المسيحية في مصر.

ويوجد بالمتحف القبطى مشهد للخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أمام كبش الفداء، كما يوجد مشهد من الفيوم يحكى قصة آدم وحواء وكيف أن الشيطان المرسوم على شكل ثعبان وسوس لهما بعصيان ربهما. وفى الطابق الثانى من المتحف توجد مجموعات من قطع النسيج التى اشتهرت به مصر فى ذلك الوقت إلى الدرجة التى حدت بـ لويس الرابع عشر " ملك فرنسا إلى إرسال بعثة لدراسة ذلك الفن، ونقله إلى بلاده. وبعد عودة البعثة وبمرور الوقت وبشئ من التحسين والتطوير، ظهر "الأوبسون Aubusson " الذى ينال اليوم شهرة واسعة فى العالم أجمع.

وهناك أيضاً إنجيل من القرن الثالث عشر مترجماً، جنباً إلى جنب، من القبطية إلى العربية، بالإضافة إلى مجموعات من الأيقونات التي يرجع تاريخ بعضها إلى القرن السادس عشر، ومجموعة من الحلى المنوع من الذهب والعاج، والعصا التي كان يستخدمها البابا في المناسبات عند إجراء الطقوس الدينية، وعدد من المباخر النحاسية والفضية ذات نقوش في غاية الجمال والروعة حيث يمكننا مشاهدة الصليب بداخل الهلال، دليلاً على التعاون الديني الذي ساد مصر طوال تاريخها.

ويحتفظ المتحف القبطى بتاج ضخم مرصع بالأحجار، وهو هدية من نجاشى الحبشة لبابا الأقباط وفي البهو الأخير نجد مكاييل ومفاتيح أبواب بأحجام متفاوتة، إلى جوار بعض الأدوات الجراحية وبعض المشاهد التي نقلت من النوبة بالحوائط المرسوحة عليها.

### الكنائس والمصن الروماني

يعتبر الحصن الذى لا تزال بقاياه قائمة فى مصر القديمة أكبر وأشهر الحصون المشيدة بمصر فى العصر الرومانى. وقد كان ذلك الحصن مشيداً بحجم مدينة كاملة، ومحاطاً بمجرى مائى متصل بالقناة التى تربط البحرين الأحمر والأبيض والتى كان الفرعون سنوسرت الثانى قد أمر بحفرها حيث وصلت البحر الأحمر بالنيل الذى يصب بدوره فى مياه البحر المتوسط.

وقد ظل الحصن الروماني باقياً حتى مجيء عمرو بن العاص إلى مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي لم يكن مقتنعاً بإرسال الجيش إلى مصر نظراً لقلة عدد أفراده، غير أن القائد عمرو بن العاص تمكن أخيراً من إقناعه بالذهاب إلى مصر حيث استسلم له من بالحصن ظناً منهم أن ما يواجهونه ليس إلا طليعة لجيش ضخم لا قبل لهم بمقاومته.

### الكنيسة المعلقة

لم تظهر الكنائس في المدن المصرية إلا بعد استقرار الدين المسيحي، واعتباره ديناً رسمياً للبلاد، وقد تم ذلك في أواخر القرن الخامس الميلادي.

ويرتفع مستوى بناء الكنيسة المعلقة بمقدار أربعة أمتار ونصف عن مستوى الأرض، حيث إنها أقيمت على قاعدة أحد أبراج الحصن الروماني ولذلك سميت "الكنيسة المعلقة".

وواجهة الكنيسة محلاة ببعض النقوش المحفورة فى الحجر والخشب، وبعض الزخارف المفرغة، وكانت تُحلى الواجهة الحجرية فيما مضى لوحة خشبية مستطيلة منحوت فيها مشهد فى غاية الروعة للسيد المسيح وهو يمتطى جواداً على أبواب مدينة أورشليم. وقد أظهر الفنان لهفة أهل المدينة لاستقباله بأن جعلهم وبطريقة غير مألوفة يميلون بكل أجسادهم إلى الأمام، وتوجد هذه اللوحة فى المتحف القبطى فى القسم الذى توجد به قطع قبطية من العصر الإسلامى.

ونصل عن طريق ممر واسع إلى ما يسمى بصحن الكنيسة، والذى تم تشييده على طراز المبانى الإسلامية، حيث تحيط بهذا الصحن، غير المسقوف من الجهات الأربع المبانى المسقوفة، وقد تم ترميم هذا الجزء من الكنيسة فى العصر الإسلامى، إلا أن ترميماً أخيراً لزخارفه أضاع من بهجته الكثير بعدما تم وضع الطلاء الرمادى بدلاً من اللون الطبيعى لأحجار البناء.

كانت الكنيسة المعلقة في أول الأمر مقرا لبابا الإسكندرية، وبها أيقونة ضخمة للسيدة العذراء تعد من أقدم الأيقونات بمصر وتتميز بأنها تُظهر العذراء وكأنها تنظر إليك أينما تكون أمامها أو بجوارها. وهناك أيضا أيقونات أحرى تحكى صوراً من حياة السيد المسيح عليه السلام. وتوجد بالكنيسة صورة من الخشب لبانيها الذي يقال إنه "القديس مرقص"، وهناك كذلك مذبح باسم أحد

المؤمنين الأحباش "تكلا هيمانوت". ويقسم هيكل الكنيسة إلى ثلاثة مذابح: احدها ليوحنا المعمداني، والثاني للسيدة العذراء، أما المذبح الثالث فيسمى بمذبح القديس جرجس، وبالكنيسة أيضاً أقدم منبر معروف في جميع الكنائس المصرية.

# كنيسة أبو سرجة

توجد هذه الكنيسة أيضاً بمصر القديمة، وهي أشهر الكنائس المصرية على الإطلاق إذ يرجع تاريخ بنائها إلى القرن الخامس الميلادى، وقد سميت بكنيسة أبو سرجة نسبة إلى أحد جنديين رومانيين كانا قد عذبا حتى الموت بهذا المكان في زمن اضطهاد روما لمعتنقي الديانة المسيحية، وكان يسمى "سرجيوس". ولأن السيدة العذراء حينما جاءت إلى مصر هرباً من "هيرودوس"، وبقيت فيها نحو الشهرين، أقامت بعض الوقت في مغارة بهذا المكان، فقد سميت الكنيسة أيضاً بكنيسة السيدة العذراء، وهو الاسم الغالب عليها حالياً.

ومن الملاحظ أن مستوى أرضية الكنيسة منخفض عن مستوى المدينة من حولها، وهو المنسوب الطبيعى للمدينة عند إنشائها، ومنسوب المغارة فى داخلها أكثر انخفاضا. والكنيسة مقسمة إلى ثلاثة أقسام تفصل بينها أعمدة مستديرة من الرخام الرمادى تعلوها تيجان ذات أوراق كورنتية على الطراز اليونانى. وعدد هذه الأعمدة اثنا عشر عموداً ترمز إلى تلاميذ المسيح، أحد عشر عموداً منها متشابهة، وواحد فقط من الجرانيت الذى يميل لونه إلى الاحمرار قصد به "ياهوذا" الذى خان السيد المسيح.

وأهم أجراء الكنيسة من الناحية الفنية الواجهة الخشبية المطعمة "Iconostase" حيث إنها مكونة من قطع خشبية معشقة ومتماسكة بدون إضافة أى مواد لاصقة، وهي من أقدم أجزاء الكنيسة، ولا تزال بحالة جيدة حتى اليوم. وهناك أيضاً حوض صغير يستخدم في غسل قدمي أحد البسطاء، وهو طقس يقوم به قسيس الكنيسة رمزاً للتواضع. وهناك كذلك حجرة صغيرة يعمد فيها الأطفال، هذا بخلاف المنبر المصنوع من الرخام المتعدد الألوان، كما يوجد الهيكل الذي يعتبر أجمل مقتنيات الكنيسة بوجه عام، فهو مصنوع من الخشب المعشق وكل قطعة فيه مزخرفة بنقوش غاية في الدقة والتناسق، وقد أقيم الهيكل فوق الموضع الذي يعتقد إقامة السيدة العذراء به.

# الأدبرة القبطية بوادى النطرون

على طريق القاهرة — الإسكندرية الصحراوى توجد أربعة أديرة كبيرة من أوائل زمن المسيحية هى: دير مقار، الدير السورياني، دير براموس، دير الأنبا بشوى.

فعندما بدأ اضطهاد المسيحيين من قبل الرومان، هاجر الكثيرون من معتنقى المسيحية إلى صحراء مصر، وهناك أقاموا مجموعة من الأديرة الصغيرة فى القرن الثالث الميلادى، أما دير مقار والذى يعتبر أكبر أديرة وادى النظرون حيث يشغل مساحة كبيرة، ويضم ما لا يقل عن سبعين راهبا، وهو حصن ذو أسوار عالية لم يكن يمكن اجتيازها إلا عن طريق مصعد بدائى يصعب استعماله، وقد قام رهبان الدير فى الماضى القريب بزراعة مساحات شاسعة فى الصحراء المحيطة

بهم بعدما منحتهم الدولة هذه الأراضى التى يعمل بها الآن الكثير من الفلاحين في مختلف أعمال الزراعة وتربية الماشية.

ويبدأ رهبان الدير الصلاة في ساعة مبكرة من الصباح، وهم يستقبلون أعداداً وفيرة من الزوار وبخاصة في أيام الأعياد الدينية، وقد انتشرت بيوت الضيافة خارج أديرة وأدى النطرون وجميع الأديرة على امتداد الدلتا والوادى لإيواء الزوار الذين يقيمون هناك لبعض الوقت.

### مصر الإسلامية

فى عام641م، وفى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، تمكن القائد عمرو بن العاص من فتح مصر حيث قام بتشييد مسجده فيها، وشيئاً فشيئاً توالت الإضافات وأعمال الترميم على هذا المسجد حتى أنه لم يتبق من بنائه الأول سوى جزء صغير لم تشمله الترميمات التى كانت عمليات هدم وبناء أكثر منها ترميماً لأثر يراد له أن يظل باقياً.

ببعثة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في مكة وهجرته إلى المدينة بدأ التاريخ الإسلامي، وبعد أن لاقى النبى ربه، ظل الخلفاء الراشدون يحكمون هذه الدولة من عاصمتها في المدينة، ومن بعدهم جاءت الأسرة الأموية، واتخذت من دمشق عاصمة لها، وفي عهدها انتشر الإسلام إلى أن امتد من المحيط الأطلنطي غرباً إلى حدود الصين شرقاً. ثم جاء العباسيون واتخذوا من بغداد عاصمة لدولتهم التي وصلت إلى قمة التحضر والقوة.

وإلى مصر أرسل العباسيون أحد قادة جيوشهم وهو أحمد بن طولون، الذي سرعان ما أعلن استقلاله بحكمها رافضاً أداء الجزية للخليفة في بغداد مؤسساً بذلك الدولة الطولونية وعاصمتها القطائع، ومن شمالي أفريقية جاء من ينتسبون إلى السيدة "فاطمة الزهراء" بنت الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأسسوا القاهرة كعاصمة لدولتهم التي سميت باسم الدولة الفاطمية.

وفى عصر الدولة الفاطمية، استقطبت القاهرة العديد من الفقهاء والفنانين والمؤرخين وغيرهم من ذوى المهارات الخاصة. وشيدت فى رحابها القصور والمساجد والأضرحة. وفى أواخر ذلك العصر بدأت الحروب الصليبية، ونجح الصليبيون فى احتلال بعض المدن الإسلامية قبل أن يتمكن صلاح الدين الأيوبى من استردادها مؤسساً دولته التى عرفت باسم الدولة الأيوبية.

قام صلاح الدين الأيوبى بتشييد العديد من البانى من بينها السور الحجرى الذى يحيط بالقاهرة والذى تجاوز سور الفاطميين، ومن أكثر إنشاءاته شهرة فى مدينة القاهرة قلعة صلاح الدين التى تعد واحدة من بين عدة حصون قام بتشييدها فى مختلف أقاليم السلطة، كقلعته المعروفة فى مدينة طابا.

اتجه خلفاء صلاح الدين إلى الإكثار من شراء الماليك من أسواق العبيد، ومنحهم حريتهم لينضموا إلى صفوف الجيش ويعملوا على خدمة السلاطين، وسرعان ما حاز الماليك على المزيد من القوة والثقة، حتى جاء اليوم الذى استولوا فيه على حكم البلاد التى شهدت فى عهدهم الكثير من المنازعات والفوضى، فله على حكم البلاد التى شهدت أو مجموعة أسر، ولم تكن تربط بينهم أى صلة

دم، إذ قضت العادة بينهم أن الابن لا يحكم بعد أبيه بل يتولى الحكم أقوى أمراء الماليك وأكثرهم سطوة وقوة.

وقد أراد الماليك طوال حكمهم محو الصورة الثابتة في الأذهان عن وضاعة أصولهم، فعمدوًا إلى بناء أكبر المساجد وأكثرها فخامة، وفي آخر زمن الماليك ضعفت دولتهم وازدادت المشاحنات بين أمرائهم، فأستولى العثمانيون على حكم البلاد وبقى للمماليك تحت حكمهم بعض النفوذ، حتى جاء محمد على وأحكم سيطرته على البلاد، ليتخلص نهائياً من الماليك، وليمتد حكم أسرته لمصر حتى قيام الثورة عام 1952م.

### منحف الفن الإسلامي

يحتوى هذا المتحف على معروضات يرجع تاريخها إلى بداية العصر الإسلامى في مصر، ذلك العصر الذى ضمت فيه الحضارة العربية العديد من البلدان، والعديد من الحضارات السابقة عليها والتى تمازجت فيما بينها، فأصبح الفن الإسلامى خلاصة وجوهراً لجميع مدارس الفن المنتشرة في كل البلدان المفتوحة. ففي ثنايا الفن الإسلامي نجد عناصر شتى لفنون مختلفة من شمال أفريقيا وشبة الجزيرة الأبارية، عناصر فارسية وهندية وأندونيسية، حتى العناصر الصينية والتي انتقلت إلى الفن الإسلامي عن طريق التجارة مع تلك البلاد البعيدة، وبصفة عامة تميز الفن الإسلامي باحتوائه على العديد من ملامح البلدان والحضارات التي ضمتها الدولة الإسلامية المترامية الأطراف في هذا الوقت.

نستطيع أن نلمس خلال جولتنا بأروقة المتحف الإسلامي مدى تطور الزخارف التي اكتسبت في العصر الإسلامي رونقاً وجمالاً، ومنحتنا صورة حية عن تفاصيل الحياة اليومية في ذلك العصر الذي كانت منحوتاته في واجهات المنازل والمساجد تنطق بالدقة والعمق وبخاصة حينما تتخذ من الخط العربي بأنواعه موضوعاً لها، وحينما تتشابك حروف الخط الكوفي أو الرقعة أو النسخ مع العناصر النباتية والهندسية في تناغم بديع لا يضاهيه سوى تناسق قطع الأبنوس والصدف والرخام المعشق في الإطارات الخشبية.

وقد وصلت فنون صناعة النسيج المصرى فى العصر الإسلامى إلى درجة عالية من الجودة والأهمية، حيث كانت أوربا تستورد المنسوجات الحريرية المصرية، وكان البابا وفردريك الثانى وغيرهما من الشخصيات البارزة يحرصون على ارتداء الملابس المستوردة من مصر فى ذلك الوقت. وقد كانت هناك مصانع خاصة لإنتاج ملابس الحكام ورجال البلاط، حيث كان ينسج اسم كل منهم على ما يصنع له من ملابس. كما تقدمت أيضاً صناعة السجاد الذى استخدمت فى صناعته خيوط الذهب والفضة. ومن أروع معروضات المتحف سجادة نادرة يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر.

وبالمتحف عدد كبير من أجمل المشكوات الزجاجية التى جلبت من مسجد السلطان حسن، وتعتبر أقيم محتويات المتحف على وجه العموم. وهنالك أيضاً مصحف ذو قيمة أثرية كبيرة حيث أنه مدون بالخط الكوفى فى القرن الثامن الميلادى، ومن أطرف معروضات المتحف ركن جئ به من أحد القصور، وهو مصنوع

بالكامل من الخشب المزخرف وكان يستخدم ككتاب لأطفال القصر، فلكل طفل وسادة خاصة به، وللمعلم مقعد داخل تجويف أحد الحوائط المصنوعة بالكامل من الخشب. ومن محتويات المتحف الإبريق الخاص بمروان الثانى، وهو من القرن الثامن ومصنوع من النحاس المطعم بالفضة.

وبغرض الحفاظ على الخصوصية لأهل المنزل، وحمايتهم من أشعة الشمس القاسية، ابتكر العباسيون نوعاً من النوافذ سمى بـ "المشربية"، وهى مصنوعة من قطع صغيرة من الخشب المعشق، والمشربية دائما تكون جزءاً بارزاً عن مجمل البناء، حيث توضع الآنية الفخارية المغطاة بأغطية من النحاس، وبمرور النسيم خلال مسام هذه الآنية يتم تبريد الموجود داخلها من مياه الشرب، ومن هنا جاءت تسميتها بالمشربية, ويزخر المتحف بالعديد من آيات فن النحت الإسلامي، والذي تميز بالعمق والدقة واستلهام موضوعاته من التكوينات الهندسية والنباتية، وإن كنا في بعض الأحيان نجد بين تلك النقوش عناصر طريفة كالصليب المعقوف وغيره من العناصر التي نقلها الفنان المصرى من بيئات وحضارات مختلفة.

ومن العصر الفاطمى نجد بقايا لحمام عام، وهو نوع من الحمامات كانت منتشرة آنذاك لخدمة طوائف الشعب المختلفة رجالاً ونساء، ومما يذكر عن الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله إغلاقه للحمامات الخاصة بالنساء، ومنعه صناعة الأحذية لهن لضمان عدم خروجهن من منازلهن، وقد تواترت تلك الحكايا إلى جانب بعض الروايات الغريبة ومنها منعه أكل الملوخية التى كانت تسمى "ملوكية"، غير أن هناك أيضاً روايات مؤكدة عن ذلك الخليفة تؤكد عزوفه عن

الحياة المرفهة ومظاهر الأبهة والثراء، حتى أنه لم يستخدم العربة الملكية التى تجرها الجياد والمخصصة للخلفاء، واكتفى بامتطاء دابة في كل تنقلاته.

ومن مسجد السلطان حسن الذى يعد أكبر وأهم آثار مصر الإسلامية، انتقلت إلى المتحف مجموعة من المشكوات، ومن بينها مشكاة ضخمة صنعت من النحاس المفرغ في القرن الرابع عشر، وحولها أماكن مخصصة لوضع الزجاجات التى تحتوى على الزيت والفتيل بعدد أيام السنة، وقد كتب الصانع أسفلها أنه صنعها في أربعة عشر يوماً.

وفى حجرة الأخشاب بالمتحف يوجد محراب منقول من المسجد الأزهر، وهو منحوت من قطعة واحدة من الخشب، ومن القصور الفاطمية التى كانت منتشرة فى المنطقة المسماة اليوم "بين السرايات"، نقلت للمتحف مجموعة من اللوحات الخشبية تبين رسوماتها تفاصيل الحياة اليومية فى ذلك العصر، حيث نرى مجموعة من العازفين مع آلاتهم، وصياداً جالساً على جواده بينما يقف على ذراعه أحد الصقور، وكذلك مشهد لرقصة التحطيب التى يستخدم فيها زوج من العصيان، والفكرة مأخوذة من المبارزة بالسيوف. وفى نفس الحجرة يوجد من العصر الأموى جزء من فراش مطعم بالعاج فى إتقان يشهد بقدرة الصانع وتمكنه.

وفى البهو تُعرض مجموعات من المصنوعات النحاسية، من بينها قواعد ضخمة للشموع والمباخر، وآنية لتدفئة الأيدى، إلى جانب بعض أدوات الفلك. وفى أحد الأركان نافورة تنساب مياهها من أعلى عمود رخامى. وتوجد أيضاً عدة أبواب خشبية ضخمة يرجع تاريخ إحدها إلى عصر الدولة الأيوبية، إذ تُبين الكلمات

المنقوشة عليه أنه صنع في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي. وتوجد كذلك بعض المصنوعات الخزفية التي نالت حظاً وافراً من التطور متأثرة بفنون الخزف الصيني الذي سرعان ما تميزت عنه بالرقة البالغة، والبحث الدائم عن التجديد، الأمر الذي نلاحظه في شُباك "القلة"، فبدلاً من عمل ثقوب في الجزء الداخلي من عنق القلة لتمر منها المياه عند الشرب، أبدع الفنان المصرى أشكالاً رائعة مرسومة بطريقة الثقوب على هيئة طائر أو حيوان رقيق، وأجملها تلك التي تمثل صورة الطاووس.

### مقياس النيل

أهتم المصريون القدماء بقياس فيضان النيل، ففى العديد من المعابد الفرعونية يوجد مبنى صغير ملحق بجانب الحائط الذى يصل إلى النيل، والذى تكتسى جدرانه بعلامات القياس، وعندما يأتى الفيضان، ويرتفع منسوب المياه فى النهر، تبين علامات الحائط ما إذا كانت مياه الفيضان عالية أو متوسطة أو منخفضة، وبناء على ذلك كان الكهنة يسجلون الضرائب، حيث إن ندرة الفيضان أو غزارته تتسبب فى وقوع خسائر للزراع مما يحتم تخفيض الضرائب التى تعود للارتفاع من جديد حينما يكون الفيضان متوسطاً.

وتعتبر مقاييس النيل المنتشرة على طول البلاد من أقدم آثار مصر الإسلامية، إذ يرجع تاريخ إنشاء بعضها إلى القرن الثامن الميلادى، وقد استمر استعمال بعض تلك المقاييس وقتاً طويلاً، ومن بينها مقياس النيل القائم بجزيرة الروضة والذى بنى فى عهد الدولة الأموية وتم تجديده فى عهد السلطان بيبرس، وهو عبارة عن حوض مشيد داخل مبنى تعلوه قبة مدببة يتوسطها عمود مسدس

الشكل عليه علامات لتحديد منسوب المياه، ولا يـزال ذلك المقيـاس بحالـة جيـدة حتى اليوم.

# جامع أحمد أبن طولون

بنى مسجد ابن طولون عام 876م، ويعتبر بذلك من أقدم مساجد مصر الإسلامية، كما يمثل في عمارته طرازاً فريداً بين جميع المساجد المنتشرة في القاهرة وخارجها، فهـو مشيد فـوق إحـدى الهضـاب، ومكـون مـن صـحن مربـع يحتوى على الميضة، وأروقة موازية لحوائط الأجناب، ومن حولها مساحة كبيرة مسورة تفصل المسجد عما حوله، وللمسجد قصة طريفة إذ يقال أن ابن طولون طلب من أحد مهندسيه الأقباط بناء المسجد، وكان من المتبع حينئذ أن تؤخذ بعض القطع الحجرية من الأبنية القديمة لاستخدامها في أي بناء جديد، حيث نـرى العديـد من الكنائس مثل كنيسة السيدة العذراء والكنيسة المعلقة وقد حملت أسقفها على أعمدة منقولـة من المعابـد اليونانيـة والرومانيـة، وقـد أدرك المهنـدس القبطـي أن السلطان قد يطلب منه أخذ بعض أساطين الكنائس لاستخدامها في بناء المسجد، مما قد يؤدي إلى انهيارها، فقرر الرفض مفضلاً السجن الذي أمر ابن طولون بإيداعه فيه.

وفى السجن اهتدى المهندس القبطى إلى طريقة تمكنه من تنفيذ إرادة السلطان دون المساس بالكنائس والمنشآت الحجرية القريبة منه، إذ قيام ببناء أعمدة مربعة من الطوب الأحمر بأركانها أساطين مستديرة قليلة البروز تحمل الأقواس والسقف في جميع الأروقة. وبذلك أصبح المسجد في غنى عن جلب أية أعمدة من

أى أثر آخر، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الأسلوب في البناء.

اتخذ المسجد هيئة مئذنته من مأذنة مسجد "سر من رأى"، وبه مائة وتسعة وعشرون نافذة من الجص المفرغ، لكل نافذة منها نقش مختلف، أما الميضة فكانت مكسية بالذهب شأنها في ذلك شأن أغلب قصور عاصمة ابن طولون التي ازدانت بالفضة والرسومات المذهبة.

ويذكر التاريخ أنه في العصر الملوكي وقع شجار ما بين الأمراء، فاختبأ أحدهم وهو "حسام الدين لاشين" في مسجد ابن طولون، ونذر أنه إذا ما كتبت له النجاة سيقدم شيئاً لذلك المسجد، فكان أن قام بكساء قبة الميضة بالذهب، وأحضر للمسجد منبره الخشبي الذي يعد أجمل المنحوتات الإسلامية على الإطلاق.

# الجامع الأزهر

بنى الجامع الأزهر في عام 972م في بداية عصر الدولة الفاطمية، ليكون أشبه بالجامعة الإسلامية المتكاملة، حيث تدرس فيه الشريعة الإسلامية، وعلوم الحديث، وعلم الكلام، علاوة على الطب والفلك، وتطور الأمر مع الزمن حتى صار الأزهر اليوم منارة شامخة يؤمها المسلمون من جميع بقاع الدنيا طلباً للعلم.

ويعتبر الجامع الأزهر في هندسة بنائه النموذج الذي احتذته أغلب الساجد التالية عليه، وهو يتكون من الصحن في الوسط وحوله الأروقة في الأجناب الأربعة، ومن بينها رواق القبلة الذي يوجد به المحراب وللمسجد الأزهر باب مزدوج أضيف إلى البناء في القرن الثامن عشر وأطلق عليها أسم "باب

المزينين"، إذ أن الطلبة لم يكونوا يدخلون منه لتلقى العلم إلا بعد أن يتولى الحلاق تهذيب رؤوسهم، وعند الدخول من هذا الباب تقابلنا المدرسة "التيبرسية"، ومسجد وضريح "أجبقة" الذى استخدم كمكتبة ضمت زهاء عشرين ألف مخطوط.

أضاف السلطان "قايتباى" للمسجد الأزهر ثانية بواباته وكذلك مأذنته الرائعة، وللمسجد ست مآذن منها أربعة من العصر العثماني لا يوجد بها أية نقوش، وقد أزال إحداها الخديوى عباس حلمي ليبني في موضعها الرواق العباسي، وأضاف السلطان "الغورى" المئذنة المزدوجة.

وبالجانب الأيمن توجد حالياً عدة أروقة متسعة، منها رواق خاص بالسيدات، وآخر للإدارة، أما صحن الجامع فمحاط بأعمدة متفاوتة الأعداد تحمل الأسقف بين المرات، وهناك شرفة من الخشب كان يقف بها المتحدثون في الأغراض المختلفة، وقد كان البناء الأصلى في عهد المعز لدين الله الفاطمي لا يحتوى إلا على باب واحد هو الباب المعروض الآن في متحف الفن الإسلامي.

وفى إحدى ساحات المسجد بنيت مدرسة للمكفوفين وضريح لبانيها، "القناقبائى Elkankabai"، وقد حصل طه حسين عميد الأدب العربى ووزير المعارف السابق على شهادة العالمية من هذه المدرسة قبل أن ينال درجة الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس، وفى القرن الثامن الميلادى أضاف قائد الجيش "الجيوشى" للمسجد البوابة المزدوجة، وأضاف جزءاً جديداً كبيراً وراء رواق القبلة والمحراب، وجاءت مجموعة "البهرة" الهندية فجملت المحراب بزخارف لا تليق بجمال النقوش التى كان قد زينه بها السلطان بيبرس، وقد جددت وزارة الأوقاف

المسجد بالكامل ليكتسب المظهر الذي يليق به كأحد أهم آثار مصر الإسلامية.

ومن أجمل أجزاء المسجد القبة الصغيرة التى تزينها الآيات القرآنية بالخط الكوفى، والتى أقامها الخليفة الآمر بأمر الله، أما أخر الإضافات التى أدخلت على بناء المسجد، فهى الحائط الموازى لشارع الأزهر والذى بنى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ويعتبر هذا المسجد الأوفر حظاً، حيث أهتم به أغلب من تولوا حكم مصر، وحرص كل منهم على أن يضيف إليه شيئاً.

### مسجد السلطان حسن

يعتبر مسجد السلطان حسن أكبر مساجد الزمن الملوكي، زمن الفن الرفيع في بناء المساجد، إذ لم يكتف سلاطين الماليك بالسير على العادة القاضية باهتمام الحكام والملوك وحرصهم على بناء المساجد تخليداً لأسمائهم، بل عمدوا إلى المبالغة في تجميل تلك المساجد وكأنهم يحاولون بذلك محو اللقب الذي ظل عالقاً بهم "مماليك".

وقد بنى مسجد السلطان حسن فى القرن الرابع عشر الميلادى فى الموضع الذى يعرف اليوم بميدان صلاح الدين الأيوبى حيث يطل على أسوار قلعت الشهيرة.ويمثل ذلك المسجد ثانى الطرز المعمارية للمساجد المصرية إذ يتكون من الصحن،وفى وسطه الميضة تعلوها قُبة زرقاء.

وفى زوايا المسجد الأربع أقيمت أربعة مدارس فقهية بأسماء الأئمة الكبار، أما إيوان القبلة فيتميز باتساعه وجدرانه المكسية بالرخام

الملون، وبمحرابه المتقن الصنع. وإلى جواره ما يسمى "بالدكة" والتى كانت تستخدم فى ترديد صوت الإمام قبل الاهتداء إلى استخدام أجهزة الصوت الحديثة. وفى المدخل يوجد ذلك الباب العالى الذى يشبه الباب المكسى بالنحاس والمطعم بالفضة والكتابات المذهبة والذى تم نقله إلى مسجد المؤيد.

ويلاصق المسجد في أحد جوانبه ضريح السلطان حسن، وهو تحفة فنية رائعة بمحرابه الصغير الذي يحيط به شريط خطت عليه آية الكرسي بالذهب، وإلى جوار المحراب مقعد القارئ المصنوع من أجود أنواع الأخشاب المطعمة بأكثر من اثنى عشر قطعة صدفية وأبنوسية في السنتيمتر المربع.

#### مسجد محمد على

اعتلى محمد على باشا مؤسس الأسرة العلوية عرش مصر عام 1805م، واختار أحد المواضع في وسط قلعة صلاح الدين الأيوبي لبناء مسجده الذي عرف باسم مسجد محمد على. وقد اختار والى مصر لتصميم وإنشاء مسجده المهندس العثماني "يوسف بشناهو" فأقامه على طراز مساجد بلاده حتى تم، وقد شابه إلى حد كبير مسجدى الأزرق والسليمانية في أستانبول.

ويعتبر مسجد محمد على بطرازه العثماني نموذجاً لثالث الطرز العمارية للمساجد في مصر، والتي مثلت طرازها الأول عدة مساجد بينها جامع عمرو والجامع الأزهر بأروقته المسقوفة حول الصحن والميضة، بينما مثل الطراز الثاني عدد من المساجد الملوكية التي تميزت بإيواناتها الربعة التي تحيط

الآثار المصرية في القاهرةا

بالصحن والتى كانت تستخدم ككتاتيب ومعاهد دينية لتدريس الفقه الإسلامى، ثم يأتى مسجد محمد على وكذلك مسجد الرفاعى كنموذجين للطراز الثالث الذى اعتمد الطريقة العثمانية في البناء.

عند زيارتنا لمستجد محمد على بالقلعة نجد أن الصحن مستقل تماماً عن السجد وبه الميضة وهو محاط بما يشبه الأروقة المسقوفة التى لا تستخدم بل تتوقف فائدتها عند إبراز الشكل الجمالي للبناء، وهناك مبنى مرتفع فى قمته ساعة كبيرة قدمت كهدية من أحد ملوك فرنسا.

ويجب أن نتوقف قليلاً لنتأمل جمال الأشكال النباتية المنحوتة على حجر الألابستر alabastar في الواجهات قبل أن نمر من تحت الرواق المخصص للسيدات، لتبهر أعيننا الإضاءة الدائرية التي تشع من مجموعة كبيرة من المشكوات.

وتكتسى جدران مسجد محمد على بحجر الألابستر من الخارج وكذلك من الداخل حتى ارتفاع أحد عشر متراً، أما القبة فتزخرفها تشكيلات مذهبة على خلفية خضراء. وإلى جانب المنبر الأصلى للمسجد، يوجد المنبر الذى أضافه الملك فاروق الأول بغرض توصيل صوت الإمام بطريقة أكثر فاعلية ووضوح. أما النجفة التى تتلألأ فى وسط القبة فهى هدية من ملك أسبانيا. وتحمل القبة مجموعة من الأعمدة الضخمة المربعة، تزينها نقوش بأسماء الخلفاء الراشدين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى "رضى الله عنهم". وتتصدر قبة القبلة دائرتان كتبت فيهما عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

# رحلة نيلية

3

### تل العمارنة

مررت خلال عملى المشوق بالإرشاد السياحي بالكثير والكثير من المواقف الطريفة خاصة في الماضي

حيث لم يكن هناك ذلك الفهم لأهمية العمل السياحي وتلك النهضة التي نلمسها اليوم في جميع مرافق البلاد. واسمحوا لى في الصفحات التالية أن أقص عليكم جانباً مما كان عليه عملي بالإرشاد السياحي منذ وقت طويل.

شرفت ذات مرة بصحبة السيدة الفاضلة سوزان مبارك، وضيفتها الكريمة نور الحسين في رحلة نيلية، وكان أن عبرتا عن استمتاعهما خلال هذه الرحلة بتلك السطور:

The boat trip from Luxon to Aswan was for me a dream come true. Your presence on this trep added to my knowledge tremendously, thus making it not only an enjoyable tup but an educational one as well. Thank you for all your effort : energy.

Best wakes.

Sugarne Mubarak. January 19<sup>19</sup> 1987

Chirene for our unforgettake vagage through the ancient worders and beauties trapt we have been this Marvedous exponence of a liketeur illuminated by your less au and commence January 28,1987

فى أحد الأيام المطرة تركت القاهرة ظهراً بصحبة فوج سياحى لزيارة "تل العمارنة". وكانت المجموعة المتحمسة لزيارة الغد قد انشغلت فى الحديث عما ينتظرها من مشاهدات فى ذلك المزار التاريخى الفريد، فلم تشعر بتزايد الأمطار إلا عند دخولنا إلى الفندق للمبيت.

وبعدما انتهينا من تناول الإفطار في اليوم التالى، وجدنا أزقة مدينة النيا وقد تحولت إلى برك صغيرة شقت خلالها السيارة التي أقلتنا طريقها بصعوبة شديدة وبطه يفوق بطء الخائضين وسط مزيج من المياه والطين من أهل المدينة. وعند وصولنا إلى مشارف الطريق الزراعي توقفت السيارة تماماً وأعلن السائق بصوت حازم أنه لن يتقدم خطوة واحدة إلا إذا هبط اثنان من المجموعة وقاما بالسير أمام السيارة خطوة خطوة لضمان عدم سقوطها في إحدى البرك.

وبينما كانت السيارة تتقدم على الطريق الزراعى خلف الدليلين بخطوات السلحفاة تحلق الجميع فى داخلها حول سيدة تحكى فى مرح كيف أنها تعودت فى رحلاتها المتعددة على مثل تلك المغامرات والمواقف. وما كادت تلك السيدة صاحبة المغامرات تنتهى من قص حكاياتها حتى توقفت السيارة على شاطئ النيل.

تركت المجموعة السياحية السيارة وراحت تستعد للعبور إلى ضفة النيل الأخرى على ظهر إحدى المراكب الشراعية. وعلى ظهر المركب وقف الجميع وقد تلاصقت أجسامهم نظراً لضيق المكان غير أن صاحبة المغامرات سرعان ما وجدت لها موضعاً يصلح للجلوس إلى جانب الصبى الذي يقوم بالتجديف لعدم كفاية الرياح، ومن موضعي استمتعت بمراقبة ثورتها كلما صدمها الصبى بكتفه كلما

تحرك بمجدافه طوال رحلة المركب إلى الشاطئ الآخر.

اقترب المركب من الشاطئ، وهنا أعلن المراكبى أنه لا توجد لديه "سقالة" للعبور عليها، وأضاف أنه سوف يحل هذه المشكلة بمساعدة زميل له، وفى ثوان معدودة رأيت صاحبة المغامرات مرفوعة فى الهواء بين سواعد المراكبى وصاحبه ووسط ضحكات الجميع وتعليقاتهم، ففكرت فيما سيحدث لى ورحت أتراجع شيئاً فشيئاً حتى اقترب المركب قليلاً من الشاطئ وقررت المجازفة، فاستجمعت طاقتى وأسرعت بالقفز والنجاة من ذلك المأزق.

على الشاطئ الغربى للنيل كان ينتظرنا جرار زراعى، فكان مصيرنا هذه المرة أن نجلس على القاطرة الحديدية متشابكى الأيادى وكلما قابلتنا تعرجات الطريق سقط عدد منا وتوقف الجرار الزراعى حتى نستعيد من سقط وأخيراً وصلت المجموعة إلى سفح جبل تل العمارنة حيث صعدنا ما يقرب من مائتى متر قبل أن نتمكن من زيارة مجموعة المقابر الشهيرة المنحوتة في باطن الجبل والتي كانت رسوماتها في ذلك الوقت غير واضحة بسبب تراكم طبقات من الغبار عليها. وأذكر أنه في إحدى رحلاتي التالية إلى تل العمارنة فوجئت بظهور كافة الرسومات المختفية بعدما نجحت مصلحة الآثار عن طريق استخدام فرشاة ناعمة بها سائل شفاف من جعل الغبار المتراكم يكتسب خاصية الشفافية كاشفاً عما تحته من رسومات متنوعة.

وفى مقابر تل العمارنة مجموعة كبيرة من الرسومات الرائعة تحكى جانباً مهماً من جوانب التاريخ الفرعوني، ففي إحداها نرى إخناتون فوق عربته اللكية وإلى جواره زوجته الجميلة نفرتيتي وبناتها. وفي مشهد آخر يظهر

إخناتون وقد راح يكافئ بعض رجال دولته بحلقات من الذهب، كما نراه في مشهد ثالث وقد انشغل باستقبال كبار زوار مدينته وعاصمة إمبراطوريته التي أطلق عليها اسم "أخيت آتون" أي أفق الإله آتون.

أما مقابر كبار رجال الدولة في تل العمارنة فقد تم نحتها في الحجر الجيرى ناصع البياض الذي مكن الفنانين من حفر الكلمات والرسوم المتعددة بسهولة ويسر مما أكسب هذه المقابر ولوحاتها الفنية أهمية وجمالاً، فعلى جدرانها يمكننا أن نرى صاحب إحدى المقابر وزوجته راكعين وقد رفعا أيديهما واستغرقا في ترديد التراتيل التي يوجد نصها أسفل الرسم، والمأخوذة مما أنشده إخناتون من تراتيل وأدعية. كما نلاحظ في تلك اللوحة المبهرة جمال ورونق الشعر المستعار الذي يغطى رأس الزوجة تعلوه قطعة عطر مجمد من ذلك النوع الذي ينوب ببطء ناشراً شذاه فيما حوله.

وفى طريقنا إلى مغادرة تلك المقابر نمر بجوار القصر الملكى الذى اعتكفت به الملكة نفرتيتى عقب وفاة إخناتون حيث عملت على رعاية توت عنخ آمون الفرعون الصغير. وفى مرسم أحد فنانى المدينة عثر على رأس نفرتيتى الشهير.

وفى أخت آتون توجد بعض البقايا التى يمكنها أن تمنحنا تصوراً عما كانت عليه الحياة فى تلك المدينة الفريدة التى أحاط إخناتون حدودها بأربعة عشر لوحة حجرية ضخمة حفر عليها ما يحفظ للعاصمة حدودها ويحذر من أى اعتداء على حرمها.

#### بنی هسن Bani Hassan

كانت الباخرة النيلية ما تزال متوقفة على شاطئ المنيا انتظاراً لانتهائنا من زيارة ما تبقى من مواقع أثرية بالمنطقة حيث هبطنا مبكرين لزيارة مقابر بنى حسن، وكانت وسيلة المؤاصلات التى تنتظرنا هذه المرة ليست إلا مجموعة من الحمير المستأجرة من مزارعى المنطقة، ويعلم الله وحده كيف كانت حالة سروجها.

ولأن المسافة من الشاطئ حتى مقابر بنى حسن تتعدى الثلاثة كيلومترات، أسرعت فانتقيت احدى الدواب التى ما كادت تقطع بى نصف المسافة حتى انزلق السرج وشعرت وكأن قدماى قد تقوستا إلى درجة لم استطع معها الاستمرار، فهبطت واقفة بعض الوقت قبل أن أتمكن من السير على قدمى بشكل طبيعى صاعدة وسط المجموعة إلى الموضع الذى توجد فيه مقابر بنى حسن حيث رحت أعطى عنها للمرافقين من حولى فكرة عامة بصوت مجهد ونبرات متقطعة.

وقد أقيمت مقابر بنى حسن على هيئة بهو أو مذبح، وتحلى بعضها بعدد من الأعمدة المنحوتة على شكل نبات اللوتس فى صخر الجبل، فأعمدة المقابر وسقفها وكذلك أرضياتها قطعة واحدة محفورة فى الصخر، ويلاحظ زائر تلك المقابر وجود رسومات لأبواب وهمية على الجدران الغربية لها وذلك رغبة من صانعيها فى تصحيح خطأ بنائها فى الجانب الشرقى للنهر نظراً لعدم وجود التربة الصخرية الملائمة فى الغرب حيث تقضى العقيدة الفرعونية بإنشاء المقابر.

### 1- مقبرة باكيت الثالث Bakit III

يقابل الداخل إلى مقبرة الأمير باكيت أمير مقاطعة الغزالة عمودان صخريان يليهما المقصورة المقسمة إلى جزأين متتاليين وبها سبع حفر للدفن، وأهم رسومات تلك المقبرة مشاهد التدريب على الصيد والأعمال الحربية المختلفة، وكذلك مشهد الاستيلاء على أحد الحصون، إلى جانب مشاهد ممارسة رياضة المصارعة، تلك المشاهد التي أخذت عنها مدارس التدريب الحديثة بعض حركاتها المارعة، وتتميز مقبرة باكيت بجمال وتناسق رسوماتها المحتفظة ببهاء ألوانها إلى اليوم.

### 2- مقبرة خيتى Kheti

يعد خيتى أحد أمراء المقاطعة، وتشتهر مقبرته بمشاهد توضح طريقة نسج الخيوط بواسطة أول نول عرفه التاريخ، وكذلك مشاهد تشرح لنا الكيفية التى كان يصبغ بها المصرى القديم خيوطه، وبالمقبرة أيضاً بعض مشاهد التدريب البدنى والحربى إلى جانب مشهد الهجوم على إحدى القلاع. وقبل مغادرتنا لهذه المقبرة لابد لنا من التوقف طويلاً أمام مشهد طريف ينطق بالمرح والانطلاق حيث نرى مجموعة من الفتيات يقمن بأداء إحدى الرَقصات في رشاقة نادرة.

# 3- مقبرة خانوم حتب

كانت مقبرة خانوم حتب هي أخر ما زرناه من مقابر تلك المنطقة، وفيها شاهدنا عموديها المنحوتين بدقة في صخر الجبل واللذين أطلق عليهما "بروتو دوراك

\_\_\_\_\_رحلة نيلية

Proto Doric" لتشابههما مع الأعمدة اليونانية وإن كانا يسبقانها بآلاف الأعوام.

وتوجد بتلك المقبرة بعض الكتابات باللغة القبطية وسط لوحاتها الزاهية الألوان، ومنها لوحة "قوس قزح" بأطيافها السبعة المعروفة والتي لا يوجد لها مثيل في أي مكان آخرج

وعندما انتهت رحلتنا إلى مقابر بنى حسن وهممنا بالانصراف، طلب أحد المرافقين أن ننتظر بعض الوقت، فجلسنا على حافة المرتفع نستمتع بمشهد غروب الشمس بينما انطلق ذلك المرافق يشدو بصوت رخيم مقطعاً من أوبرا عايدة فامتزج صوته المؤثر بأشعة المغيب في لوحة لا تقل روعة وجمالاً عما شاهدناه في مقابر بني حسن.

### الأشمونيين Ashmounein

كانت ثالثة زياراتنا في منطقة المنيا إلى الأشمونين، إحدى عواصم الدولة الحديثة حيث يعبد الإله "تحوت Thoth" إله الحكمة الذي مثل على هيئة قرد، وكذلك على هيئة الطائر المعروف باسم "أبو منجل"، وإلى جانب تحوت عرفت الأشمونين عبادة "التامود" المكون من ثمانية آلهة، وفي غربي العاصمة اتخذت المدينة مقابر لها في المنطقة المعروفة باسم "تونا الجبل".

أول ما يقابل الزائر في مدينة الأشمونين تمثالان مصنوعان من جرانيت أسوان الوردى للإله تحوت في هيئة قرد، ويصل ارتفاع كل منهما إلى حوالى ثلاثة أمتار، وقد حفر على قاعدتيهما اسم الفرعون آمنحوتب الثالث، وفي عهد

دليل الحضارة المصرية

إخناتون أُزيل من نقوش القاعدة أى ذكر لآمون. وعندما جاء البطالمة إلى مصر قاموا بإدماج إلههم "هرمس Hermes" مع تحوت. ومن ذلك الاسم اشتق اسم المدينة "هيرموبوليس Hermopolis" الذى تحور إلى خمنون ثم إلى الأشمونين.

وإلى جوار تمثالى تحوت نرى معبداً صغيراً أقامه الجنود اليونانيون المكلفون بحراسة المنطقة من الحجر الجيرى، كما توجد أيضاً بقايا البناء الرومانى المعروف باسم "الأجورة" وهو أشبه بكاتدرائية ضخمة، وكان يستخدم كمركز لتبادل السلع التجارية حيث يمكننا مشاهدة عدد من الأعمدة الجرانيتية بتيجانها الضخمة قائمة حتى اليوم بينما ترقد إلى جوارها بقايا لعدد آخر منها توضح الجهد المبذول في نحت مثل هذه الأحجار القاسية.

### تونا الجبل Touna el gabal

بدأت رحلتنا في تونا الجبل بزيارة مقبرة "أيزيدورا Isidora" وهي مقبرة من العصر البطلمي تضم مومياء شابة نقش على تابوتها باللون الأحمر أنها "ماتت في سبيل الحب".

وبالقبرة نقوش يونانية بحالة جيدة لا تفوقها إلا حالة المومياء الراقدة داخل تابوت زجاجى. ومن أطرف ما حُكى عن مومياء إيزيدورا ما سجله أحد الرحالة عند مشاهدته لها بقوله "وجدت الجسمان بحالة جيدة ووجدت بجانبه شمعة لا تزال مضيئة"!!

ومسن مقسبرة إيزيسدورا تحولنسا إلى زيسارة مقسبرة الكساهن

المالية المالي

"بيتوزيريس Petosiris" التى يتقدمها مبنى صغير كان يحرق فيه البخور لإبعاد الأرواح الشريرة عن مومياء المتوفى. ويكتسى البهو الخارجى بخليط رائع من الفن الفرعونى واليونانى فى هيئة نقوش ملونة، أما حجرة الدفن فتوجد وسطها الحفرة التى كانت تحوى التابوت المعروض حالياً فى مدخل المتحف المصرى وهو مصنوع من الخشب على شكل جسد إنسان، والغطاء مرصع بقطع من الزجاج الملون تكون أحد النصوص الهيروغليفية لكتاب الموتى، وعندما ندقق النظر فى تلك الحروف الهيروغليفى الهيروغليفى الذى يشبه فى هيئته هيئة طائر قد نقش وتم تطعيمه بقطع من الزجاج الملون حتى أنه الذى يشبه فى هيئته هيئة طائر قد نقش وتم تطعيمه بقطع من الزجاج الملون حتى أنه

وكانت غرفة تحنيط الطائر أبو منجل هي آخر ما قمنا بزيارته في منطقة تونا الجبل حيث استمتعنا بمشاهدة بعض الأدوات التي كانت تستخدم في عملية التحنيط، كما شاهدنا بعض التجاويف الصخرية التي تضم توابيت صغيرة على هيئة الطائر الذي يمثل تحوت إله الحكمة، وفي وسط احدى المرات يوجد تمثال متوسط الحجم للإله تحوت على هيئة قرد قد رصعت عيناه بقطع من الزجاج الملون.

## معبد أبيدوس

هو معبد له طراز معماري يختلف عن بقية المعابد المصرية القديمة، لكنه يشبه تصميم معبد الملكة حتشبسوت - الدير البحري بالأقصر، والذي كان قد بني في الأسرة 18، إلا أن معبد أبيدوس بني في الأسرة 19، وكان له مدخل

فريد من نوعه، وهو عبارة عن مدرجات عريضة جدا نصعد منها إلى بترين للتطهر قبل دخول المعبد، ثم الفناء الأول، ويليه الفناء الثاني تحوطهما جدران من الحجر شديد الصلابة، وقد نقشت بالحفر مناظر ترمز إلى التعبد أمام ثالوث أوزوريس بالفناء الأول، ومناظر أخرى للقتال والحروب للملك سيتي والدرمسيس الثاني.

ثم نصعد مدرج صغير يصل إلي واجهة المعبد التي كانت تحمل بعض النقوش من زمن الملك سيتي، ثم جاء رمسيس الثاني، فأضاف أعمدة مربعة تحمل كل جوانبها صوره برفقة ثالوث المعبد (أوزوريس، وإيزيس، وحورس)، ثم قام بغلق آخر المداخل الكبيرة، وأضاف عليه منظر مكبر يبين الآتي: صورة رمسيس الثاني ضمن الثالوث، والملك رمسيس الثاني وهو يتقدم الثالوث للعبادة، ثم نجد البهو الأول الذي تحمل الأساطين المستديرة سقفه، ونلاحظأن هنالك تدرج في الارتفاع منذ بداية المعبد حتى نهايته الداخلية، ومن مجمل هذه المناظر التي بالمعبد اللهة الحصاد نبت، وآلهة أخرى، وكل هذه المواقف والرسومات باسم الملك سيتي الأول باني هذا المعبد، أما رمسيس الثاني كما ذكرنا من قبل فقد أضاف فقط الواجهة.

نصل إلى الجزء الخلفي الذي يشمل سبع مقصورات تكسو خلفية المعبد بأكملها، وهذه المقاصير السبع قد كرس الأوسط منها لأمون المعبود الرئيسي في الدولة الحديثة، ويلي ذلك الثلاث مقاصير التي على اليمين، والمكرسة لعبادة الثالوث (أوزوريس، وإيزيس، وحورس)، وأما الثلاث مقاصير الواقعة على

اليسار، فهي مخصصة لعبادة رع حراختي وبتاح، ثم الملك نفسه، وقد نقشت صور المراكب على جدران كل حجرة.

أما سابع حجرة من حجرات المراكب المقدسة، فهي باسم الملك سيتي المؤله، والجزء الآخر من هذا المعبد يقودنا إلى بهو تحكى صوره قصة ممات وبعث أوزوريس إله البعث. ومن هنا نصل إلى ممر وواسع ذو أهمية كبيرة جـداً، حيـث أن الجدار الأيمن نقش عليه توالى أسماء الملوك الفراعنة، كل منها داخل خرطوش ملكي، وذلك منذ الملك مينا موحد القطرين، ويقف أمام هذه اللوحـة الملـك سيتى وهـو يملـى ابنـه الفتـى رمسـيس الثـانى، ويسـمى هـذا الـنقش "لوحـة نصـوص الأنساب". ويلي هذا المكان ممر وواسع، أهم ما به منظر في منتهي الروعة والتفرد عن اصطاد الملك سيتى الأول لثور كبير بحبل التف حول قرنيه، بينما يمسك الطفل رمسيس بذيل هذا الثور. ثم نصعد عدة درجات، لنجد أنفسنا أمام مبنى من حجر الجرانيت - (حجر الصوان)، وهو المبنى الذي يعتبر مقبرة لأوزوريس، والملاصق لمر واسع يبين الطقوس المتصلة التي كانت تقام عندما كان الكهنة يرتدوا الأقنعة التي تمثل شخصيات مسرحية أوزوريس الندي قتل ودفن في هذه المقبرة الرمزية، وتقول لنا القصة بأنه بعث، فأصبح إله البعث.

# كاهنة أزوربس الإنجليزبة

أقام الفرعون سيتى الأول والد رمسيس الثانى معبد أبيدوس لعبادة إلـه الموتى والبعث "أزوريس".

وهنا اسمحوا لى أن أقص عليكم قصة إحدى الشخصيات الطريفة التى قدر

\_\_\_\_دلیل الحضارة المصریة

لها أن تدخل التاريخ الفرعوني عن طريق ذالك المعبد. وهي الإنجليزية اللقبة بـــ"أم سيتي"!

والبداية في إنجلترا حيث كانت تعيش طفلة صغيرة، تصحبها والدتها في زيارات متفرقة للمتاحف التي كلما ذهبت بها إليها، تلاحظ انبهار الصغيرة بالمعروضات المصرية القديمة، ورغبتها في المكوث أمامها لأطول وقت ممكن. وفي إحدى الزيارات تشبثت الطفلة بأحد التوابيت الفرعونية، ووجدت الأم بعض الصعوبة في إقناعها بترك التابوت ومغادرة المتحف.

وكبرت الطفلة وصارت شابة يافعة تواظب على زيارة المتحف البريطاني، حيث تقضى الساعات مستغرقة في تأمل الآثار الفرعونية، وحينما لاحظ أحد أمناء المتحف ذلك، عرض عليها أن يعلمها الكتابة الهيروغليفية، وبعد أن قطعت شوطا طويلاً في التعرف على التاريخ الفرعوني جاءت إلى مصر واستطاعت أن تجد عملاً بالمتحف المصرى.

وفى المتحف المصرى ظهر إيمان هذه الشابة الإنجليزية بالمعتقدات الفرعونية حيث راحت تعد نفسها كاهنة للإله أزوريس، وتنتظر فى شغف أن يذهب إليه الملك سيتى الأول عند بعثه طالباً يدها للزواج، ولكنها حينما شعرت أن انتظارها لهذا الزواج الملكى قد طال دون جدوى، وافقت على الزواج من شاب مصرى كان يعمل بالتدريس، وأنجبت منه ابنا أطلقت عليه اسم سيتى.

وجاء اليوم الذي انتظرته طويلا، حيث طلبت منها مصلحة الآثار أن

\_\_\_\_\_رحلة نيلية

ترافق أحد الأساتذة الكبار لعمل حفريات فى معبد أبيدوس، ولأن زوجها بالطبع لم يشاركها إيمانها الراسخ بالعقيدة الفرعونية، تركته واصطحبت ابنها متوجهة إلى معبد أزوريس، وعند وصولها إلى أبيدوس أكدت لمرافقيها أنها لن تقيم فى الفندق المخصص للبعثة لأنها تعرف طريقها جيداً، وإلى جانب العبد شيد لها أهالى المنطقة بناء متواضعاً عاشت فيه بصحبة ابنها بعض الوقت قبل أن يأتى الأب، ويصطحب ابنه كى يتلقى تعليمه فى القاهرة، بينما ظلت أم سيتى تؤدى عملها فى الحفريات إلى جانب واجبات العقيدة التى اختارتها لنفسها، حيث واظبت على تقديم القرابين لأزوريس فى معبده الذى لا تدخله إلا بعد التطهر وخلع نعليها، كما كانت تؤدى له كافة الطقوس ككاهنة لمعبده.

مر بعض الوقت قبل أن تفاجأ بانتهاء عمل البعثة، وتواجه بأن عليها إذا ما قررت البقاء أن تدبر أمر معيشتها بنفسها، وهو الأمر الذى نجحت فى تحقيقه بصنع مطرزات على هيئة خراطيش فرعونية تحمل أسماء المعارف والأصدقاء. وأذكر أننى تعرفت إليها فى تلك الفترة، حيث ربطتنى بها علاقة ودية مما جعلنى أحمل لها بعض طلبات الأصدقاء لعمل خراطيش فرعونية بأسمائهم، ومن بين هذه الخراطيش خرطوشة صنعتها للأميرة "فوزية" وأدخلت فيها على غير المعتاد اسمها الملكى ذاكرة أنه ابتكار من عندها لشخصية تعتز بها، وقد زارتها الأميرة فوزية عدة مرات وأظهرت شيئا من العطف نحوها.

وبقيت "أم سيتى" بمعبدها حتى شعرت بدنو أجلها، فزاد قلقها خوفاً من أن يعاد جسدها إلى إنجلترا. ولم تنعم بالراحة والطمأنينة في آخر أيامها إلا بعد موافقة مصلحة الآثار على دفن جثمانها داخل أحد حوائط المعبد، ومن خلال هذا الحائط دخلت هذه الإنجليزية التاريخ الفرعوني.

### معبد دنـدرة

خصص معبد دندرة عند إنشائه فى العصر الفرعونى لعبادة الإلهة حتحور، غير أن المعبد الكبير القائم حالياً شيد زمن الأسرة البطلمية، ومؤسس هذه الأسرة هو بطليموس لاجوس الذى استقل بحكم مصر عقب وفاة الإسكندر القدونى، وقد أبقى بطليموس على عبادة الآلهة المصرية معتبراً نفسه امتداداً لفراعنتها، لكن خلفاءه سرعان ما أدخلوا الآلهة اليونانية إلى البلاد وقاموا بإدماجها مع آلهة مصر الفرعونية.

وفى مدخل معبد دندرة بوابة ما زالت تحمل تفاصيل مشهدين لأحد اللبوك البطالمة وهو يقدم القرابين للإلهة حتحور. وإلى اليمين نشاهد مبنى رومانيا، فالرومانيون أيضاً بعدما استولوا على حكم مصر حافظوا على عبادة الآلهة الفرعونية زمناً طويلاً، والمبنى عبارة عن "بيت الولادة" الذى تسجل به مشاهد ولادة الحاكم من نسل الآلهة، حيث يمكننا أن نرى على سبيل المثال القيصر الروماني أغسطس في هيئة فرعونية، وقد انتسب إلى الإله آمون فصار بذلك حاكماً من سلالة إلهية كما تقضى العادة الفرعونية، والنقوش المحفورة على بذلك حاكماً من سلالة إلهية كما تقضى العادة الفرعونية، والنقوش المحفورة على جدران بيت الولادة غاية في الدقة والوضوح، وما زال السقف يخطف الأبصار بلونه الأزرق ونجومه الذهبية، أما المشاهد الخارجية فهي نموذج رفيع للمستوى الفنى المرتفع في ذلك العصر، وتبين أغسطس في حضرة أمه الإلهة حتحور.

\_\_\_\_\_رحلة نيلية

وعلى مقربة من بيت الولادة نمر ببقايا كنيسة كانت قد أقيمت في زمن دخول المسيحية في مصر، ونلاحظ أنها مشيدة بأحجار مأخوذة من بعض الأبنية الفرعونية، وتحمل جدرانها رمز الحياة الفرعوني "عنخ" الذي تطور حتى أصبح صليباً. ويلى تلك الكنسية بقايا معبد أقيم في عهد آخر الفراعنة "نختانيبو Neckta Nebo". ونصل أخيراً إلى المعبد الكبير حيث تطالعنا الأعمدة الحتحورية المتصلة بتيجانها المنقوشة على هيئة رأس البقرة "حتحور"، وتبلغ مساحة بهو الأعمدة أربعة وعشرين عموداً، ويحوى ثمانية عشر متراً.

4

تحتوى مصر على ما يقرب من ثلث آثار العالم أجمع، وتنقسم هذه الآثار بحسب الاعتقاد الفرعوني إلى مبان دنيوية مقامة على الضفة الشرقية

للنهر، ومبان جنائزية مقامة على الضفة الغربية.

### معبد الأقصر

ويوجد على الجانب الشرقى للنهر حيث يتقدمه صرح كبير وإحدى مسلتين كان قد أقامهما الفرعون رمسيس الثانى بارتفاع ثلاثة وعشرين متراً. وقد قام محمد على باشا بإهداء الأخرى إلى فرنسا وهى المسلة المقامة اليوم فى ميدان "الكونكورد" بباريس، وتحوى المسلتان نقوشاً هيروغليفية تسجل جانباً من

بروتوكول الملك رمسيس الثاني. ومن المعروف أن قمة المسلات المثلثة كانت دائماً ما تكتسى بخليط من الذهب والنحاس.

ثم نأتى إلى الصرح الذى سجل عليه رمسيس الثانى أخبار موقعة قادش حيث عبر عن ضخامة جيوشه التى اشتركت فى حصار قادش بنقش بالغ الدلالة يُظهر المدينة والجنود من حولها وكأنها إحدى الجزر المحاطة بالمياه من كل جانب. وقد نُقشت على الجانب الآخر من الصرح مشاهد حربية مختلفة.

وبداخل الفناء الأول للمعبد وعلى الجانب الأيسر لم تقم الهيئات المعنية بأعمال الحفر والتنقيب، حيث أقيم في ذلك الموضع مسجد "أبو الحجاج الأقصري" الذي لا يزال مستخدماً حتى اليوم. وأمام المسجد توجد عدة تماثيل بأحجام تتجاوز الحجم الطبيعي كانت قد تأثرت بأحد الزلازل وتم ترميمها منذ وقت قريب.

ومن خلف الأعمدة التى تلى المدخل نجد إلهة الكتابة "سشت" تمسك بأحد الأقلام وتتزين بتاجها المنحوت على هيئة زهرة مفتوحة بسبع ورقات. وعند مدخل البهو الثانى نجد تمثالين للفرعون آمنحوتب الثالث بانى معبد الأقصر وقد نقش على قاعدتى التمثالين مشاهد تبين أسرى الحرب من الإفريقيين والآسيويين، أما الجدار المقابل لإلهة الكتابة سشت فقد سجلت عليه تفاصيل الاحتفال بافتتاح المعبد حيث نرى الموكب الملكي ومجموعات الثيران التي سيتم ذبحها بهذه المناسبة، وكذلك نرى أبناء الملك وقد أمسك كل منهم بأحد أفرع الأشجار.

وفى الفناء الثانى نجد مجموعتين من التماثيل وصفين من الأعمدة الضخمة وقد نقشت على جدران البهو تفاصيل الاحتفال برأس السنة الفرعونية حيث نشاهد حاملى الزهور والراقصات ونحر الذبائح وهى مشاهد من عصر الفرعون توت عنخ آمون.

أما البهو الثالث فمحاط بصفين من الأعمدة الضخمة التى كانت قد تأثرت فى الآونة الأخيرة بارتفاع منسوب المياه الجوفية، وعند القيام بمعالجة تلك المشكلة تم العثور على خبيئة تضم العديد من التماثيل المحفوظة الآن فى متحف الأقصر. وفى البهو الرابع نجد أحد الأحجار وقد حمل نقوشاً باللغة اللاتينية تبين كيف خصص أباطرة روما الفناء الذى يلى البهو لعبادتهم، فمع بدء انتشار المسيحية ووقوع مصر تحت حكم الرومان أجبرت روما رعاياها على عبادة أباطرتها الذين نُقشت صورهم فوق النقوش الهيروغليفية بعد طمسها بطبقة من الجير.

وقد شيد الرومان قدس الأقداس الخاص بهم فى أقصى الداخل، وزينوه بصور أباطرتهم فى هيئة الفراعنة، وفى السور المحيط من الجهة الخارجية نستطيع أن نشاهد أسماء الفراعنة البطالمة داخل خراطيش فرعونية إلى جانب بعض المشاهد الحربية التى تضم مشهداً لأحد الفرسان وقد جلس يستطلع أوضاع العدو، وآخر يوضح تفاصيل صدام بين جيشين.

#### معبد الكرنك

كان معبد الكرنك فيما مضى متصلاً بمعابد طيبة عن طريق مجموعة من المرات التى تحف بها الكباش، وأجمل هذه المرات هو المر الذى توجد بقاياه إلى اليوم أمام واجهة المعبد والذى تحف به تماثيل الكباش وقد أحاطت بالفرعون لحمايته. والصرح الذى تؤدى إليه هذه التماثيل ليس به أى نقوش يمكن من خلالها التعرف على بانيه، وهو صرح هائل يصل عرضه إلى مائة وثلاثة عشر مترا وهو غير مكتمل البناء حيث نجد خلفه الطوب اللبن الذى كان يستخدم كبديل للسقالات.

وفى وسط الفناء الذى يلى ذلك الصرح توجد مقصورة الملك "طهاركا"، والتى كانت ترتفع إلى عشرة أعمدة لم يتبق منها اليوم غير هذا العمود، ووسط القصورة نجد مكعباً ضخماً من الألابستر كان يستخدم لوضع المراكب المقدسة فوقه وتجهيزها للمواكب الاحتفالية المختلفة، وقد أضاف رمسيس الثالث معبداً صغيراً متكاملاً فى الجانب الأيمن، أما الجانب الأيسر من الفناء فتوجد به ساحة مفتوحة تُعرض فى جنباتها مجموعة من أحجار الكوارتز الذى يميل لونها إلى اللون الأحمر وتحمل نقوشاً ورسومات رائعة خاصة بالملكة حتشبسوت والفرعون تحتمس الثالث، وهى المجموعة التى عثر عليها فى صرح الفرعون حور محب، والتى تضم أيضاً خرطوشة تحمل ألقاب تحتمس الثالث. وقد فضل المسئولون عرض هذه المجموعة فى الهواء الطلق فيما يشبه المتحف المفتوح الذى يضم أيضاً مقصورة صغيرة من الألابستر مكرسة لعبادة الإله "Minh" – منه" إله الخصوبة، إلى جانب

بعض قطع أخرى من عصر الدولة الوسطى منحوتة من الحجر الجيرى ناصع البياض.

نعود مرة أخرى إلى البهو الأول حيث أقيم تمثال ضخم للفرعون رمسيس الثانى قام خليفت مرنبتاح باغتصابه لنفسه حيث نقش عليه ألقابه الملكية فى خرطوشة. وقد اشتهر رمسيس الثانى فى العالم أجمع بكثرة المبانى الضخمة التى أقامها وتعدد إضافاته فى معابد أسلافه على امتداد الدلتا والوادى. وعلى جدران أغلب تلك المعابد تطالعنا تفاصيل معركة قادش التى لم يمل رمسيس الثانى أبدا من تكرار الحديث عنها ومن أطرف ما ذكره عن تلك المعركة ما يحتويه مخطوط يبين أدوار القتال فى إحدى المواقع حيث يذكر الفرعون أن ثلثا جيشه فقد أثناء الموقعة غير أنه نجح رغم ذلك فى إحراز الانتصار بخططه الماكرة بعد ما توجه إلى الآلهة فى صلواته بالميدان راجياً "يا رب .. لا تجعل العدو ينتصر على .. كيف أظهر مهزوماً أمام شعبي؟ ..إنك لا ترضى ذلك لى".

والآن نصل إلى إحدى عجائب البناء على مر التاريخ ألا وهو بهو الأعمدة بمعبد الكرنك الذى ترتفع فى أرجائه مائة وأربعة وثلاثون عموداً حجرياً ضخماً يصل ارتفاع الصفين المتوسطين منها إلى حوالى أربعة وعشرين متراً، بينما ترتفع باقى الأعمدة إلى أكثر من أربعة عشر متراً، وتحمل أعمدة البهو نقوشاً متعددة لألقاب الفرعون آمنحوتب الثالث إلى جانب نصوص دينية مختلفة. وعندما ننظر لأعلى نجد أن الأعمدة تتصل ببعضها البعض عن طريق كتل حجرية، والسقف مغطى تماماً بكتل أكبر. وفي المر الأوسط بعض الفراغات للإضاءة والتهوية.

وعلى الجدار الخارجى لبهو الأعمدة نرى تسجيلاً لأقدم معاهدة صلح فى التاريخ، حيث تذكر النقوش المنحوتة بشكل غائر يتجاوز عمقه العشرة سنتيمترات أن رمسيس الثانى أتخذ من ابنة ملك الحيثيين زوجة له كضمان لاستمرار معاهدة الصلح معهم، هذه المعاهدة التى سجل آلاف من الآلهة توقيعهم عليها. ويوجد على الجدار الخارجي كذلك عدة مشاهد منها مشهد للملك سيتى الأول والد رمسيس الثانى وهو يقوم بتقديم القرابين لثالوث طيبة "آمون رع وموت وخونسو"، ويصور مشهد آخر شجرة الحياة حيث سجل سيتى اسمه على ثمارها، وفي مشهد ثالث نرى الجنود العائدين من المعركة وقد صوروا على هيئة تماسيح وفي مشهد ثالث نرى الجنود العائدين من المعركة وقد صوروا على هيئة تماسيح تعبيراً عن اجتيازهم لأحد المرات المائية.

وعندما نتقدم إلى عمق المعبد نشاهد بقايا لمجموعة من المسلات تقف بينها مسلة اللكة حتشبسوت شامخة تختال بجمالها وخلودها وهي أكبر المسلات التي لا تزال قائمة حتى الآن، إذ يصل ارتفاعها إلى نحو خمسة وثلاثين مترا، ومن المعروف أنه بعد وفاة حتشبسوت جلس على عرش الفراعنة اللك تحتمس الثالث الذي كان يرى أن حتشبسوت قد اغتصبت منه حقه الشرعي في حكم مصر، فعمل على محو وتدمير أكثر آثارها. ولكنه لحسن الحظ ترك لنا بعض رسومات معبد الدير البحري إلى جانب تلك المسلة التي اكتفى بطمس نقوشها وحجبها عن أعين الزائرين بإقامة حائط أمامها. ونحن إلى اليوم لا ندرى كيف أقامت حتشبسوت مسلتيها في ذلك الموقع حيث ظلت إحداهما قائمة إلى اليوم بينما تحطمت الأخرى ولم يبق منها سوى جزء قائم إلى جوار البحيرة المقدسة، وإن كان

هناك نقش تذكر فيه حتشبسوت أن قطع مسلتيها من أحجار أسوان وتزيينهما ونقلهما إلى موضعهما لم يستغرق أكثر من ستة أشهر!

وتعد مقصورة الإسكندر القدونى من أجمل مقاصير معبد الكرنك وهى مشيدة من الجرانيت الأحمو، ولا تزال نقوشها واضحة تحمل مشاهد تتويجه فرعونا للبلاد من قبل آلهة الفراعنة. ويحمل قدس الأقداس الخاص بتلك المقصورة لوحة لقبة سماوية يمكننا مشاهدة نجومها الملونة باللون الأبيض وبوسطه نقطة حمراء. ومن فتحة في جدار قدس الأقداس يصل الزائر إلى المنطقة التي أقيمت بها منشآت الدولة الوسطى والتي نجد في وسط أحد أفنيتها مذبحاً ضخماً من الألابستر كان يستخدم في تقديم القرابين.

وبالكرنك أيضاً بهو الاحتفالات الشهير الذى أقامه الفرعون تحتمس الثالث حيث كان الكهنة يراقبون من فوق سقفه حركة النجوم والأبراج الفلكية، ولا تزال نقوش ذلك البهو محتفظة بألوانها إلى اليوم. وفي أقصى مبانى معبد الكرنك سجل تحتمس الثالث بالرسومات سجلاً كاملاً للنباتات والحيوانات التي جلبها إلى مصر خلال فتوحاته المتعددة.

وفى آخر الزيارة لعبد الكرنك الذى يمثل فى حقيقته مدينة كاملة تتشابك داخلها مجموعة كبيرة من المعابد, لابد أن نتوقف قليلاً عند البحيرة المقدسة حيث يقام عرض الصوت والضوء فى المساء، فتنعكس صورة مبانى الكرنك على صفحة البحيرة التى كان يستخدمها الكهنة فى الاغتسال قبل دخولهم إلى المعبد وقيامهم بأداء الطقوس الدينية. وقد كانت المراكب المقدسة تـ تـرك لـ بعض

الوقت في هذه البحيرة لتستقبل أشعة الشمس المباركة. وفي أركان البحيرة كانت توجد قواعد يعلوها الجعران "خبر" حارس البحيرة. ولم يبق من تماثيل خبر المنوعة من الجرانيت الوردى سوى تمثال واحد.

#### وادي الملوك

ذكرنا من قبل السبب الذى أدى إلى تحول الفراعنة عن تشييد الأهرامات واتخاذها مقابر لحفظ أجسادهم وكنوزهم بعدما كثرت أعمال السلب والنهب والبحث عن تلك الكنوز التى كان الوصول إليها داخل الأهرامات أمراً لا يتسم بشيء من الصعوبة. وسجلنا أن الفرعون تحتمس الأول كان أول من أتخذ من وادى الملوك بصحراء طيبة موضعاً لمقبرته التى نحتت فى الصخور. وعلى الرغم من المتاعب التى صادفت العمل فى هذه المنطقة الوعرة التى كان لزاماً على الكهنة والعمال والمهندسين أن ينتقلوا إليها بكل أدواتهم واحتياجات معيشتهم، ظل الفراعنة لوقت طويل يحفرون مقابرهم فى جبالها قبل إغلاقها بطرق لا يعرف معها أين يوجد مدخلها. ومن أهم مقابر وادى الملوك:

## مقبرة توت عنخ آمون

فجأة وفى سن الثامنة عشرة توفى الفرعون توت عنخ آمون دون أن يُعد لنفسه مقبرة ملكية مناسبة, ومن سخرية القدر أن يقع الاختيار حينئذ على مقبرة "آى" كبير الكهنة الذى خلفه فى حكم البلاد لتكون مقبرة لجثماته.

والمقبرة مكونة من حجرتين متسعتين بالإضافة إلى ملحقين صغيرين.

وللرغبة الملحة في سرعة تطوير المقبرة لم يتم تجهيزها بالشكل الذي يليق بفرعون البلاد إذ لم يتم نحت جدرانها وتم الاكتفاء برسم حجرة الدفن وتنزيين الملحقين على عجل.

وترجع شهرة هذه المقبرة إلى كونها المقبرة الوحيدة التى لم تمتد إليها أيادى اللصوص، حيث وجد بها عند اكتشافها كم هائل من الكنوز والمقتنيات التي من بينها تابوت ذهبي بلغ وزنه مائة وعشرة كيلوجرامات، وهو معروض الآن إلى جانب القناع الذهبي في حجرة تضم مقتنيات توت عنخ آمون بالمتحف المصرى. أما الرسومات التي تغطى حجرة الدفن، فتضم مشهدا يبين كيفية سحب التابوت إلى داخل المقصورة، بينما يُظهر مشهد آخر الفرعون آى وهو يقوم بدور الكاهن الأعظم، ويؤدى طقوس فتح الفم والعينين والتي كان يعتقد أنها تُمَكن المتوفى من استعادة حواسه بحسب العقيدة الفرعونية، ونرى في مشهد ثالث توت عنخ آمون واقفاً في أكفانه، ومن حوله بعض أفراد عائلته الـذين يتـابعون بعثـه حيـث نـرى رسما آخر لتوت عنخ آمون وقد بعث من جديد. وفي أسفل أحد الجدران نجد تقسيماً للعالم السفلي الذي يُمثل باثني عشر ساعة على هيئة أثني عشر قردا. وفي مشهد آخر نشاهد إله التحنيط في صورة "ابن آوي". وعلى رغم احتواء حجرة الدفن الرئيسية على الكثير من المقتنيات النفيسة، نلاحظ أن جدرانها لم تكن ممهدة تماما نظرا للتسرع الذي ساد العمل بها.

#### مقيرة رمسيس السادس

تسبب الردم الناتج من الكشف عن تلك المقبرة والذي غطى مدخل مقبرة

توت عنخ آمون في تأخير اكتشاف الثانية حتى عام 1922م. وتعد مقبرة رمسيس السادس من أجمل مقابر وادى الملوك، وتتميز حجراتها وخاصة حجرة الدفن بالاتساع وروعة المنحوتات على جدرانها، ففي حجرة الدفن حيث هشم اللصوص التابوت الجرانيتي بحثاً عن الكنوز المخبأة به نجد على السقف نقوشاً رائعة للإلهة "نوت" ربة السماء وقد امتد جسدها بطول الحجرة، كما نشاهد قرص الشمس وقد راح ينتقل خلال ساعات النهار الاثنى عشر من الشرق إلى الغرب قبل أن يختفي ليولد من جديد.

## مقبرة آمنحوتب الثاني

تتميز هذه القبرة بانحدارها الشديد، وهي غير ممهدة عدا حجرة الدفن التي يوجد بها التابوت الحجرى المصنوع من حجر الكوارتز. وهذه القبرة تكاد تكون فريدة في رسوماتها التي تظهر وكأنها لفافات بردية مفتوحة تتناثر في جنباتها أشكال الآلهة والبشر بنسب رسم غريبة، فتظهر وكأنها عيدان من الكبريت.

تم العثور فى هذه المقبرة على أربعة عشر من المومياوات الملكية كان أحد الكهنة قد أخذ على عاتقه مسئولية نقلها من مقابرها المنهوبة إلى تلك المقبرة حيث سجل على أكفان كل مومياء أسم صاحبها، وقد ساعد ذلك كثيراً على التعرف عليها عند اكتشاف المقبرة. وتابوت آمنحوتب الثانى مصنوع على هيئة خرطوشة كبيرة تحيط بها كل من إيزيس ونفتيس لحماية جسد الفرعون المدد داخل التابوت.

## مقبرة سيتي الأول

تم اكتشاف هذه المقبرة عام 1817م على يبد الرحالة الإيطالي "بلزوني" الذي تمكن من دخول هرم خفرع وتمتد مقبرة سيتى الأول بطول مائة وتسعة عشر متراً بينما يصل عمقها إلى نحو خمسين متراً. وقد ذخرت بالعديد من الرسومات الدينية التى توضح تفاصيل الطقوس الجنائزية كفتح الفم والعينين.

بالقرب من مدخل المقبرة توجد بعض الرسومات التى رسمت باللون الأحمر ثم صححت باللون الأسود قبل إتمام العمل وهى طريقة الفنان الفرعونى لضمان دقة تحقق النسب الطبيعية فى رسوماته. وفى المدخل تتوالى مشاهد الحياة السفلى حتى نصل إلى حجرتين تسبقان حجرة الدفن حيث تحمل جدران إحداهما نقشاً طريفاً يروى قصة إبادة البشرية.

وتحكى تفاصيل القصة كيف غضب الإله آمون من البشر بعدما أمتد به العمر وعزف عباده عن التقرب إليه، وكيف أرسل فى طلب إلهة السماء حتصور حيث كلفها بالانتقام من البشر، ففكرت قليلاً قبل أن تهبط إلى الأرض وتسحق كل من يقابلها بأقدامها وتشرب ما يسيل أمامها من دماء. ومع الوقت صارت حتصور معتادة على شرب دماء البشر، ولاحظ آمون مبالغتها فى ذلك فقام باستدعاء إله الحكمة تحوت وأمره أن يتدبر كيفية وقف هذه المذابح.

دبر تحوت أمره وأحضر كمية من النبيذ الأحمر وسكبها أمام حتحور التى لعقتها بعدما ظنتها دماء بشرية. ويبدو أن حتحور قد أعجبت بذلك الشراب المسكر، فاستغنت به عن الدماء، وتحولت بذلك إلى رمـز للسعادة والـرح. وهكـذا نجت البشرية من الدمار بحسب الرواية الفرعونية المنقوشة بتلك الحجرة.

أما الحجرة الثانية فعليها نقوش تبين جانباً من رحلة المتوفى فى العالم الآخر حيث نرى عدداً من الأبواب تخرج منها ألسنة النيران وبجانب كل باب يقف حارس ضخم، وعلى المتوفى أن يتلفظ ببعض التراتيل والتعاويذ السحرية لكى يتمكن من المرور خلال هذه الأبواب بسلام.

#### وادي الملكات

يضم وادى الملكات مجموعة من أهم وأجمل المقابر الفرعونية نذكر من بينها:

## مقبرة الملكة تيتي

الملكة تيتى زوجة أحد الرعامسة، ومقبرتها رغم صغرها تتمتع بجاذبية شديدة نظراً لهدوء ألوانها وتناسقها، فقد دُهنت خلفية الرسومات فى المر الطويل الذى يصل إلى داخل المقبرة باللون الأبيض، وصورت ملابس الملكة بنفس اللون، وإن كان ذلك لم يمنع الفنان البارع من إظهار الثنيات الشفافة بمنتهى الدقة والاقتدار، وقد نُقشت صورة الملكة وهى تتقدم فى هذا المر حاملة بعض القرابين مع الاهتمام البالغ بجميع التفاصيل الملونة بألوان غاية فى الروعة والجمال، وكالمعتاد ترتدى الملكة على رأسها باروكة تم تصفيفها بذوق رفيع.

ومن المر نصل إلى بهو صغير تتفرع منه ثلاث حجرات زينت ببعض الرسومات، وفي الجهة اليمني من البهو صورت الملكة تيتي وقد تخففت من بعض



الكاتبة / عقيلة شرين مع السيدة الفاضلة / سروزان عبدوت

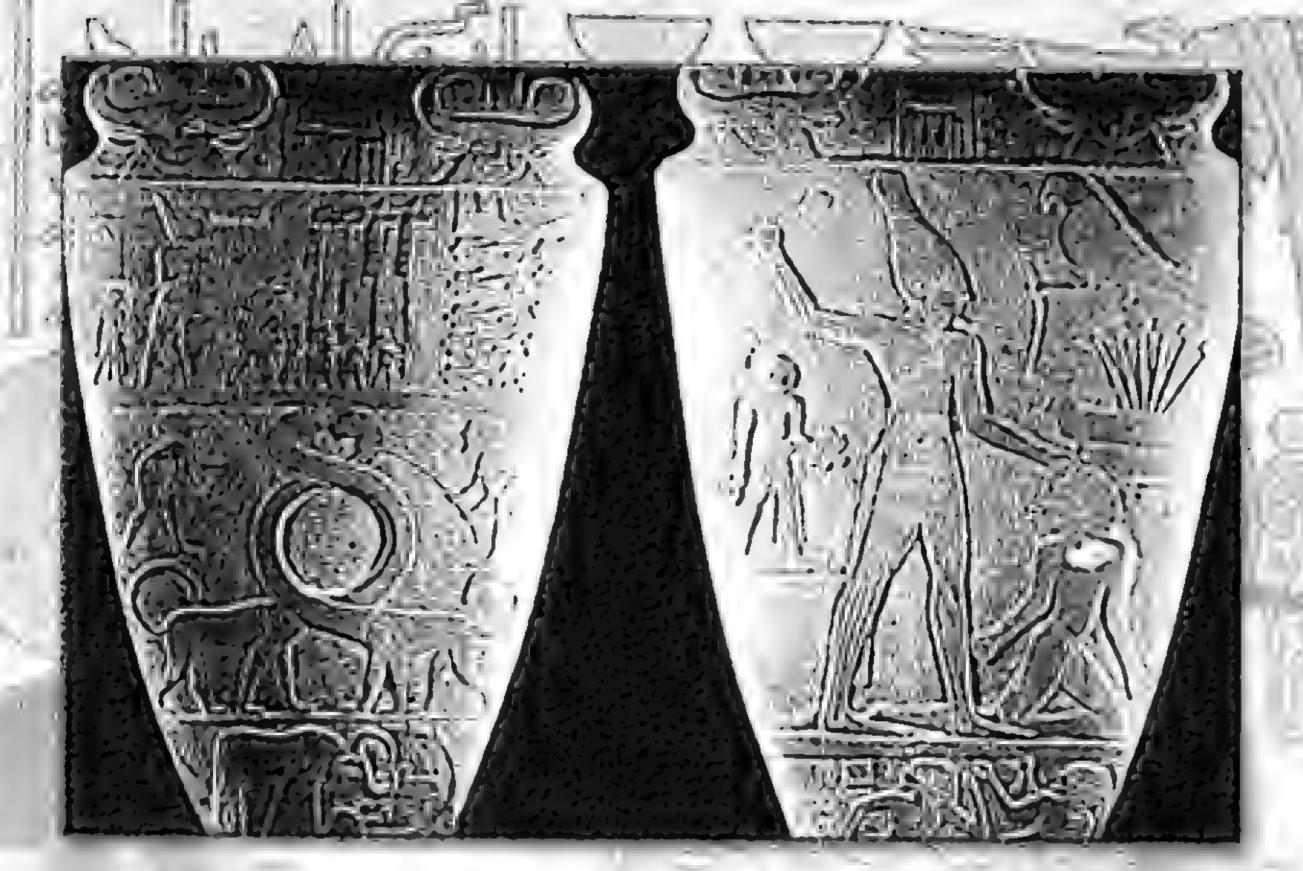

يوجية مينيا - نارمير



تمثال الكاتب - الأسرة الرابعة

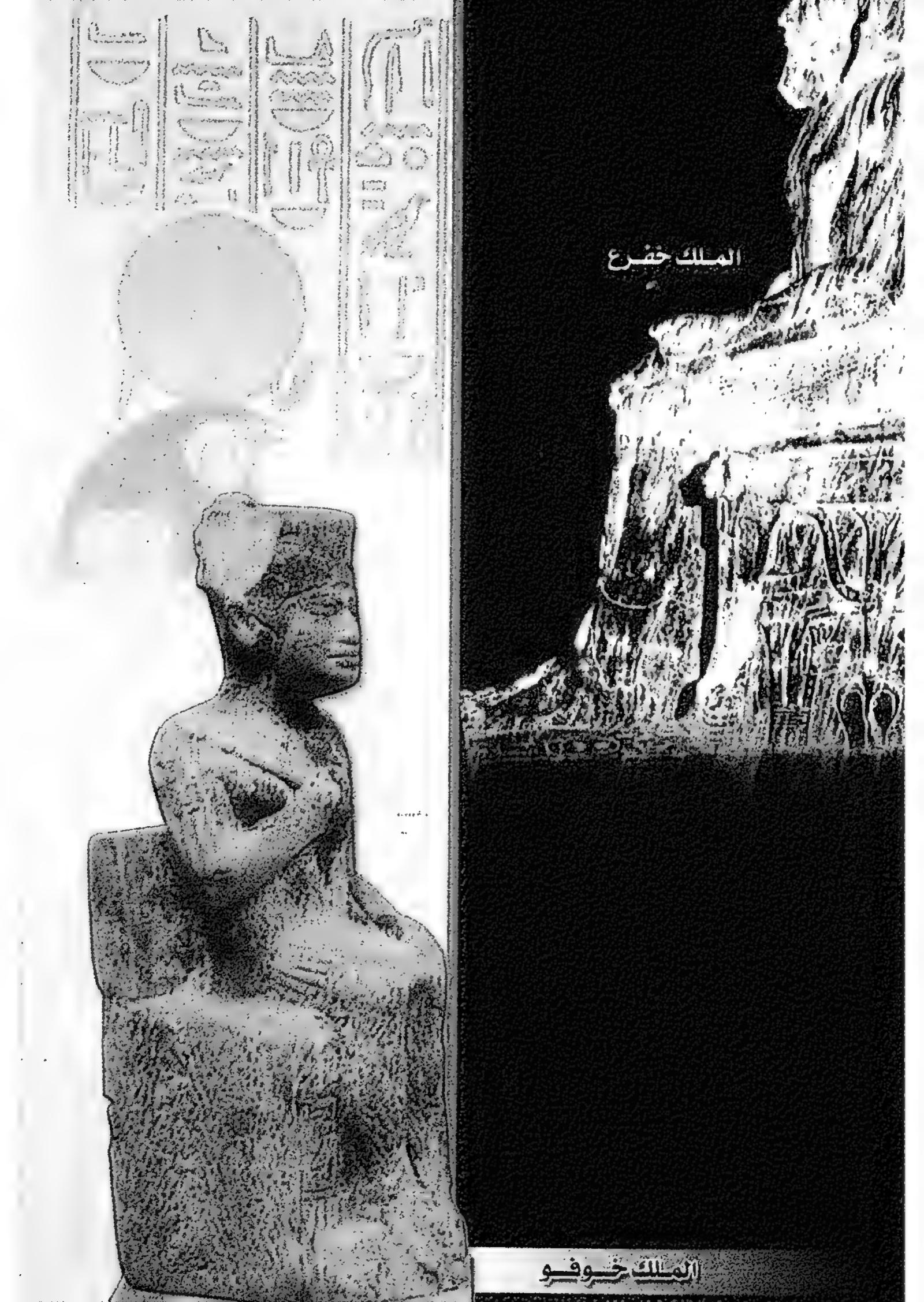

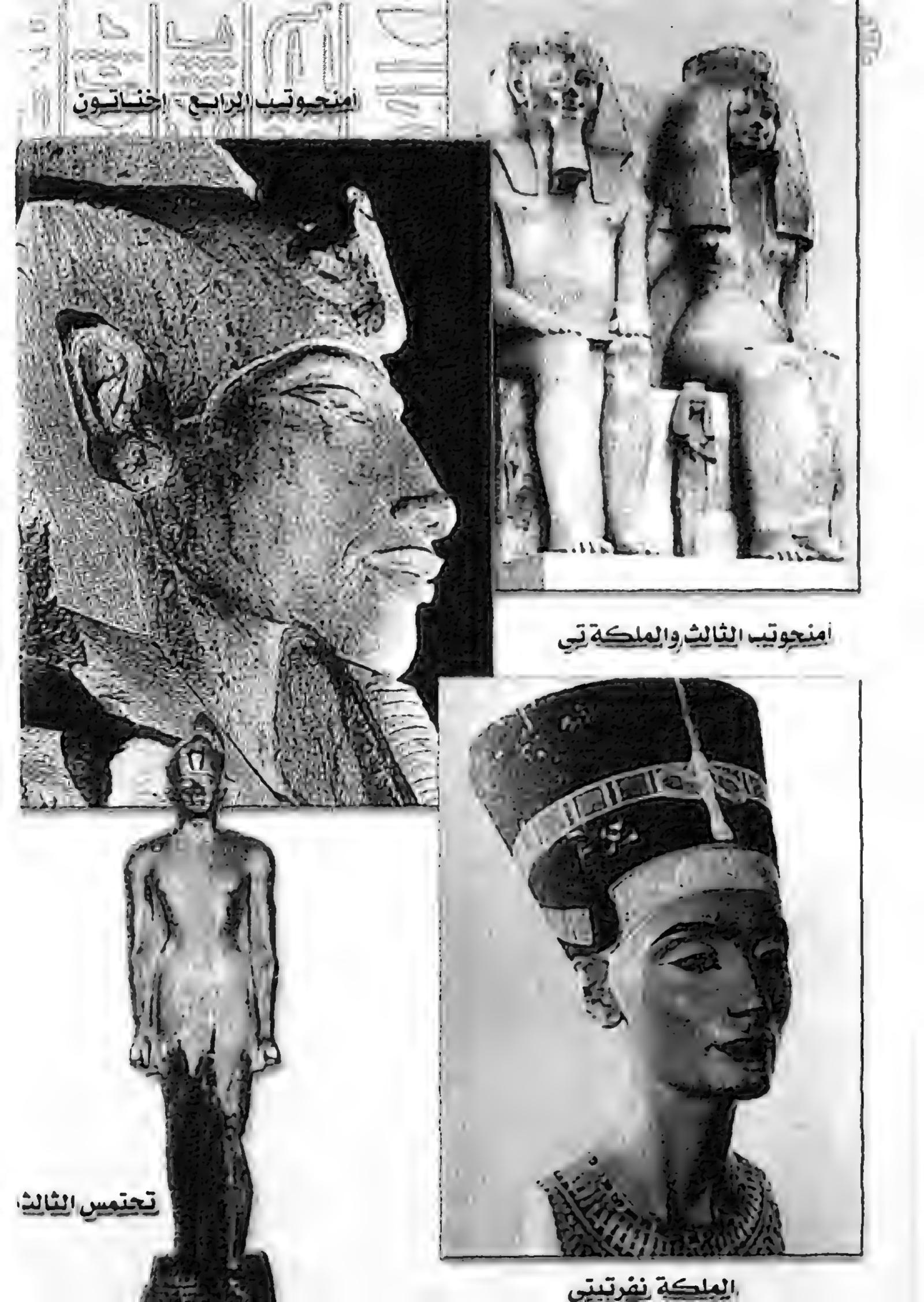

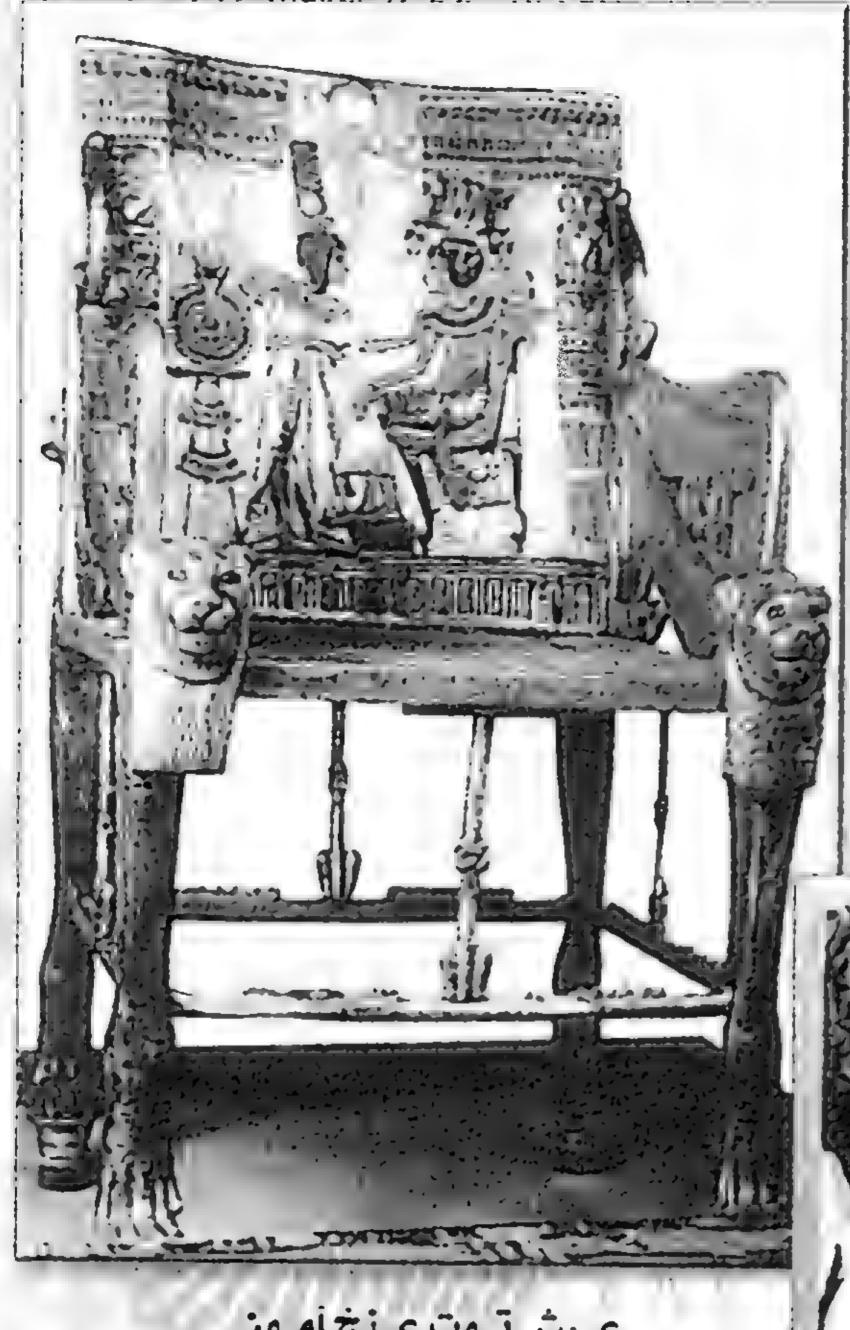

عيرش تيوت عينخ أميون





قطعة من المنسوجات القبطية



الكنسة المعلقة - مصر القديمة



مسرجة تحمل رمز الوجدة الوطنية



مشكاداسالامية



القرآن الكريم - القرن الثامن



مسجيد أجميد بن طبوليون



مسجيد محميد عيلي - القلعية

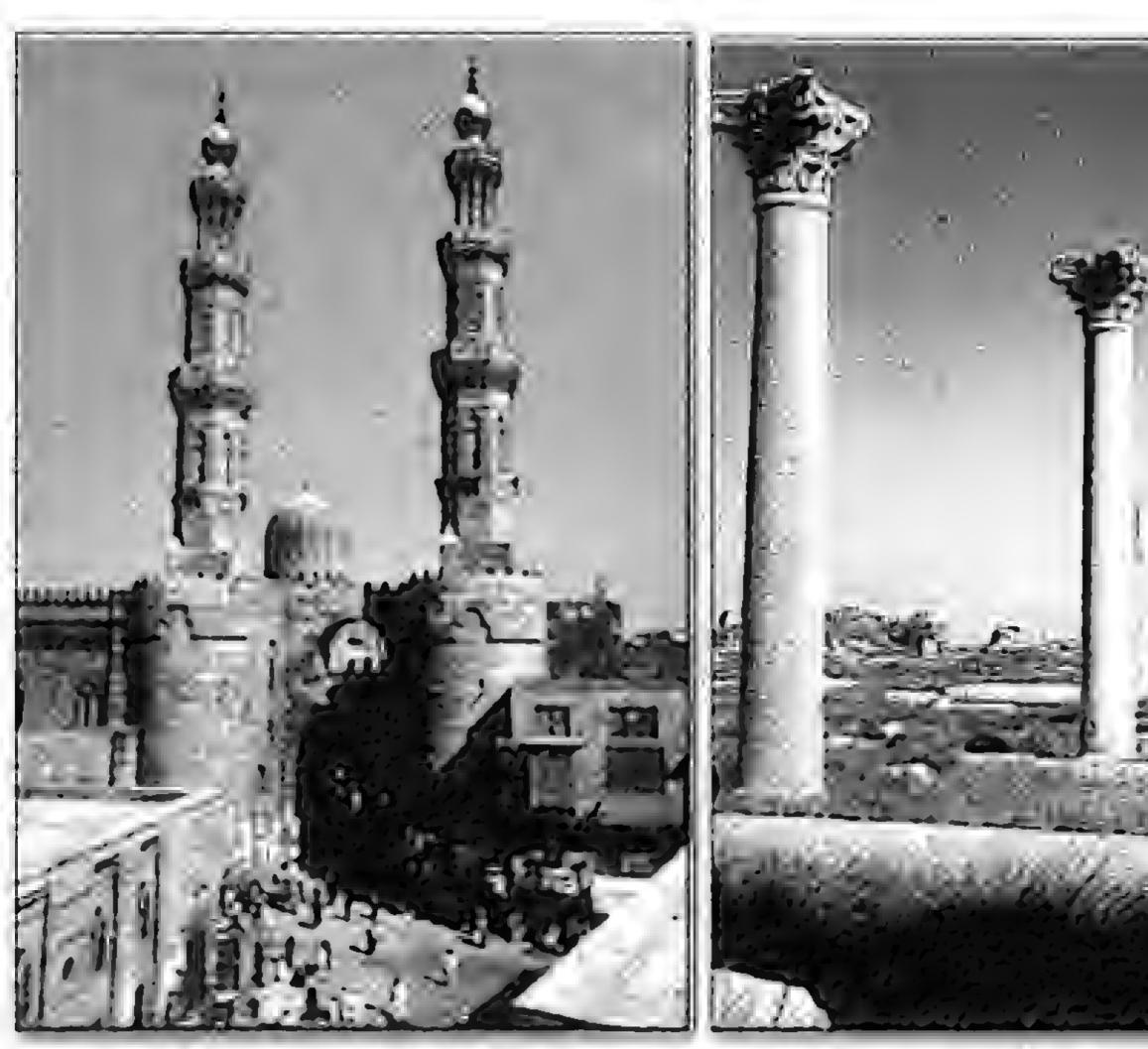

بياب زويلة ومسجد المؤيد

الأجيورة الأشيوبين



أسرة اختاتون - تل العمارنة



معيد حتجور - دندرة

وسنتي

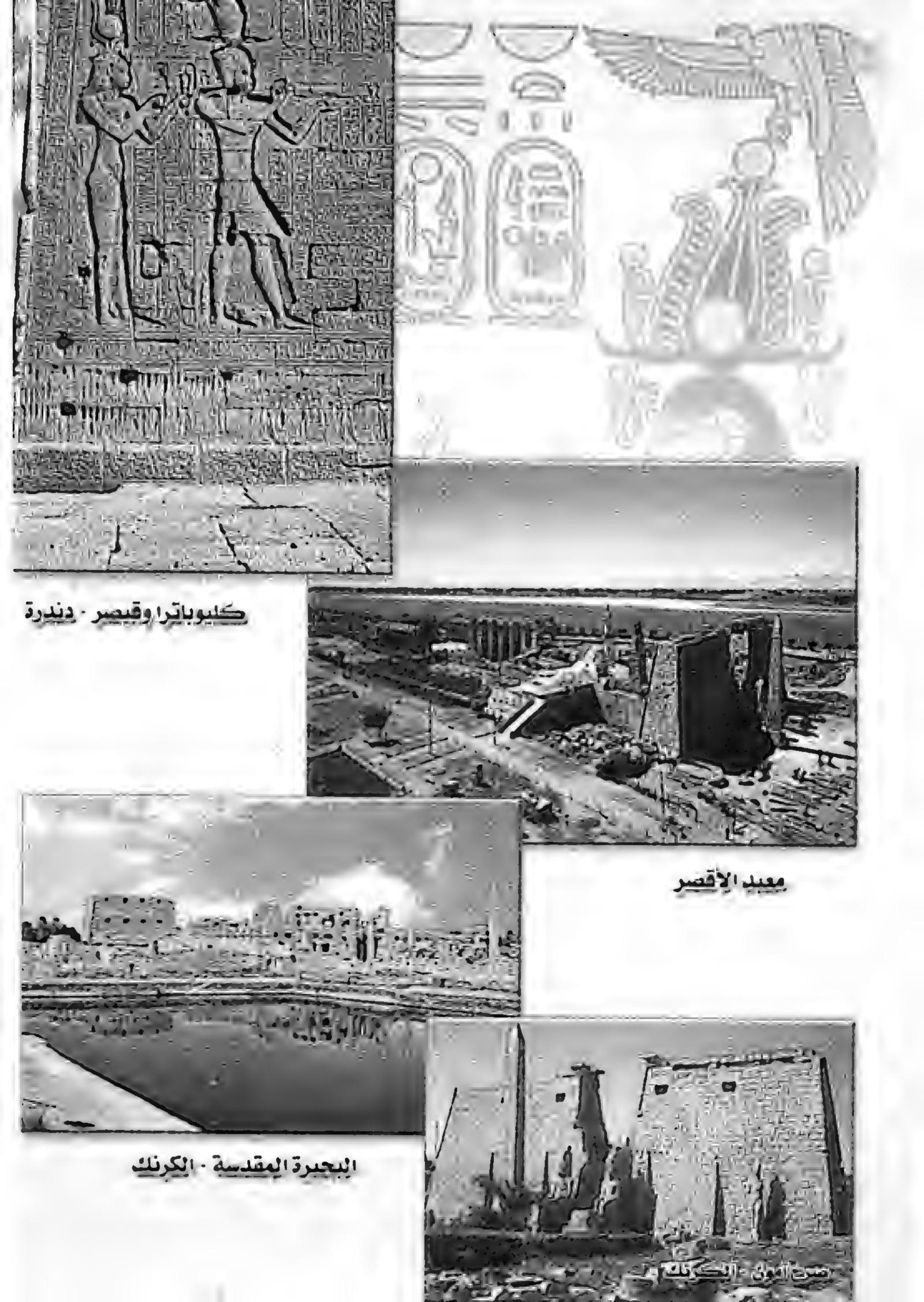



مقدرة ثوت عنج أمون - والدى العلوك



السقف الفلكي مقبرة سيتي الأول

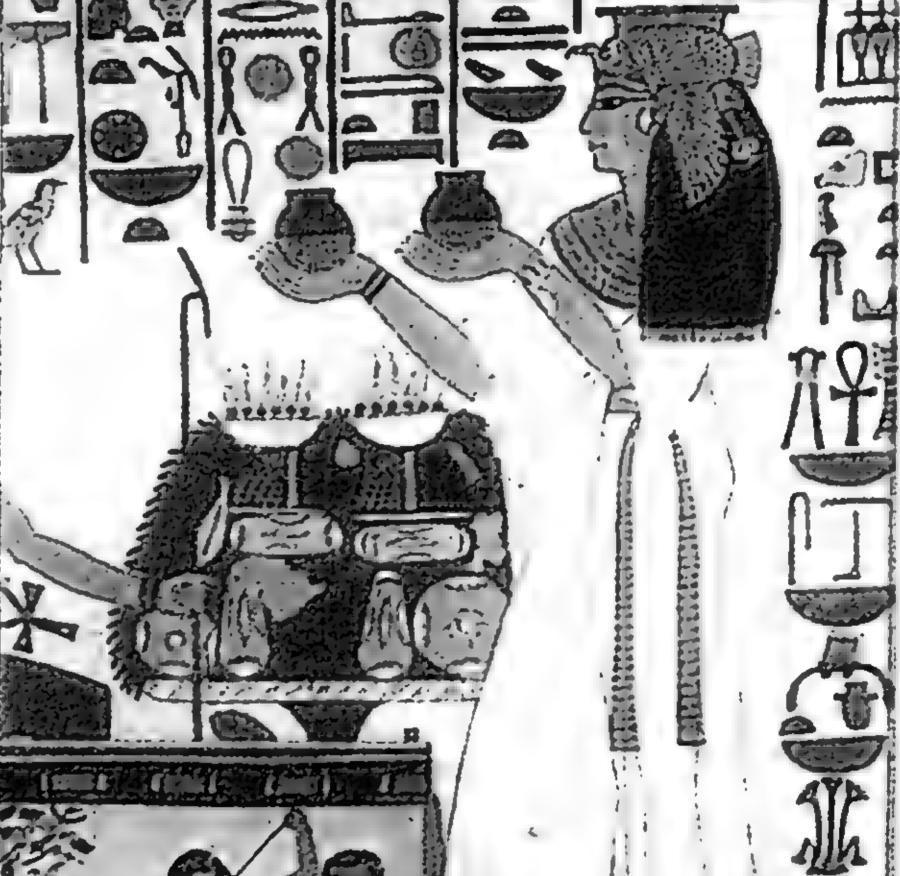



مقبرة نفرتاري وادي الملكات



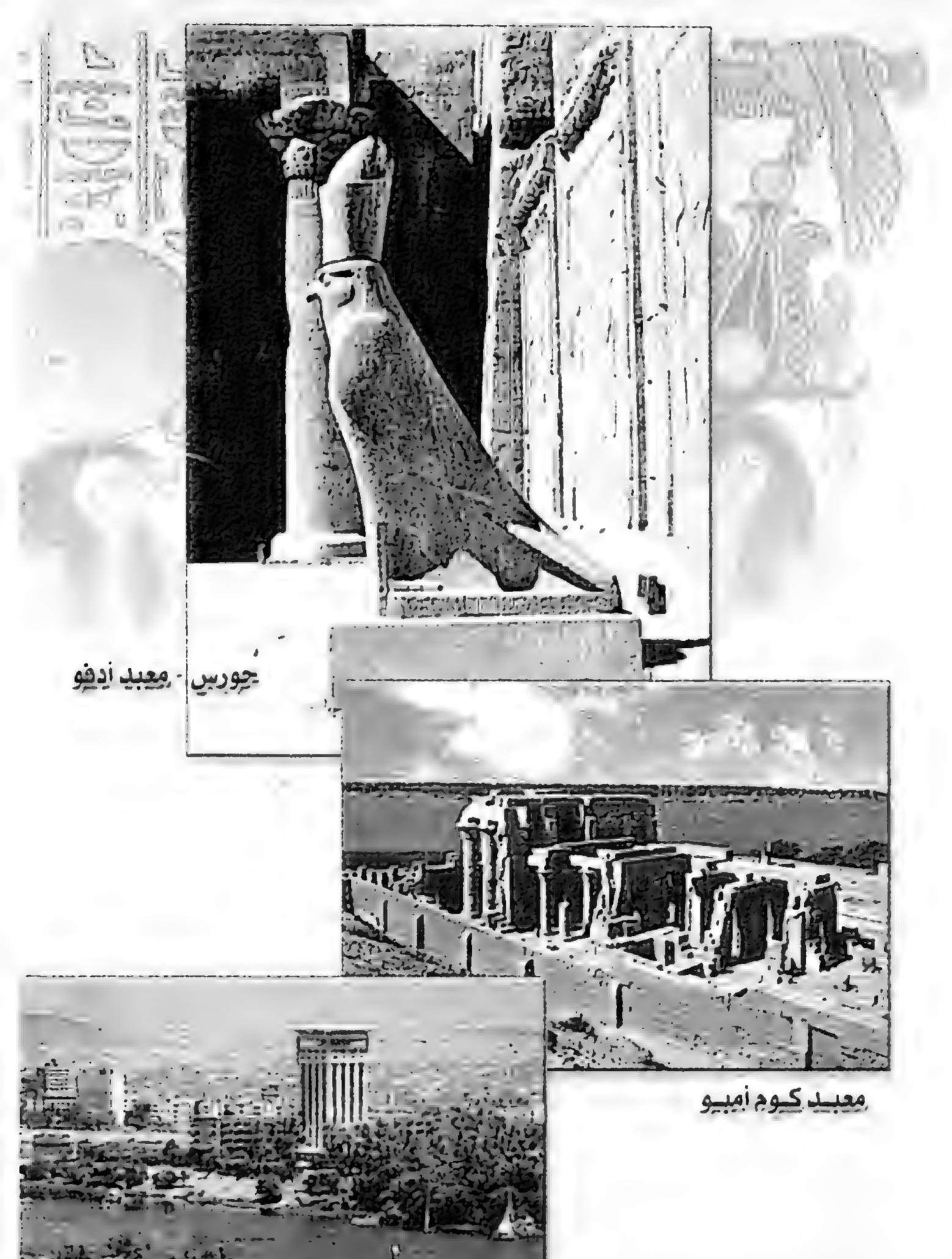



مسيلة أسيوان



معبد ایرس



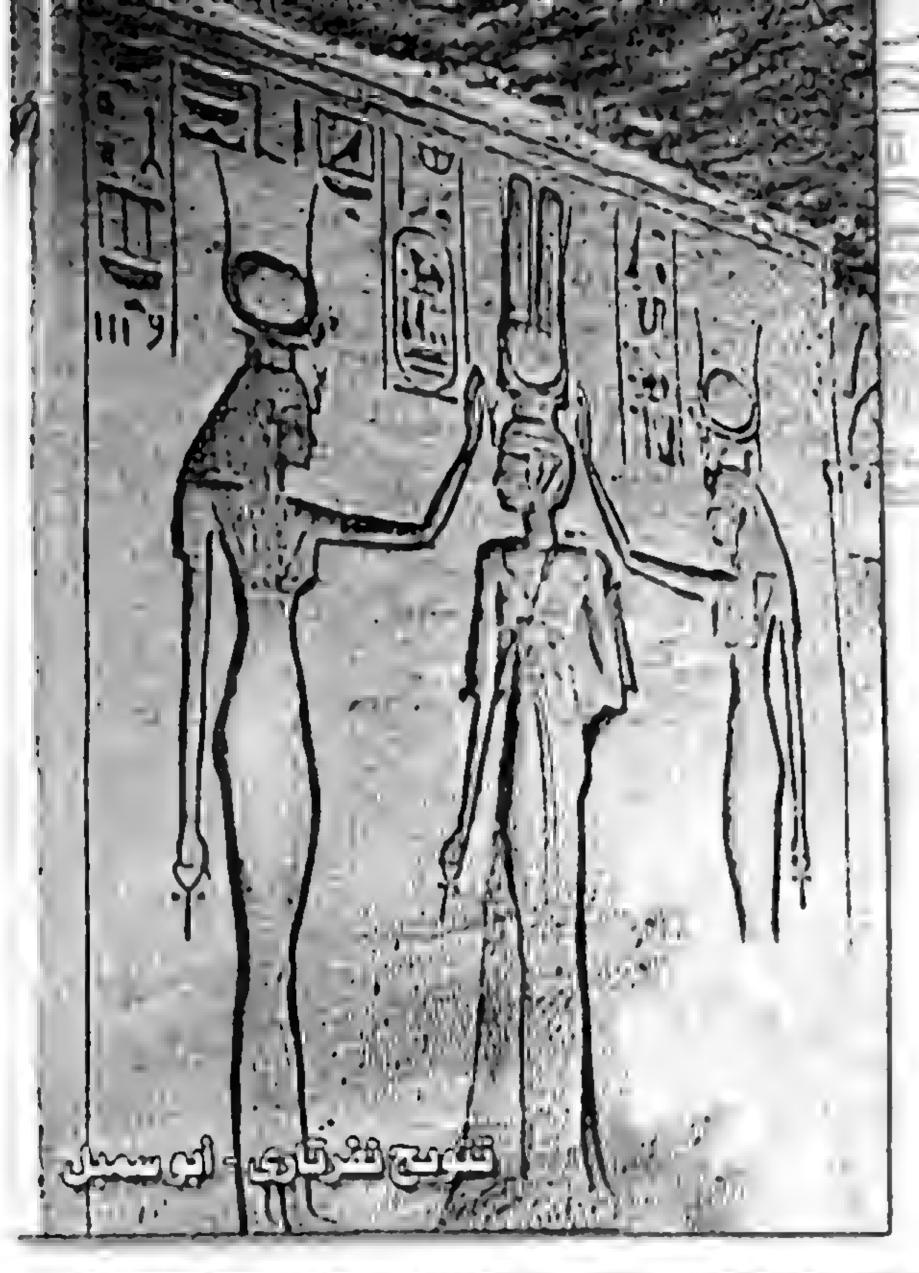



ملابسها وجلست على إحدى الوسائد. وفى الحجرة المجاورة تظهر البقرة المقدسة ومن خلفها جبال طيبة، وبمدخل الحجرة التالية، وفى الواجهة تظهر الملكة فى صحبة الإلهة "مسكتت" إله الراحة والهدوء، ويظهر بعد ذلك على جدار البهو كائن خرافى غريب المظهيد. وفى الحجرة الثالثة إلى اليسار يوجد القليل من الرسومات التى لم تكتمل.

# مقبرة الأمير "آمون هرخوبشيف Amon herKhopshef"

كان من المتبع فى العصر الفرعونى أن الأمراء الذين يتوفون فى سن مبكرة يدفنون فى مقابر وادى الملكات، ومن بين أهم تلك المقابر وأكثرها جاذبية وأوضحها نقوشاً والتى يخيل لزائرها أن نقوشها صنعت بالأمس فقط على الرغم من أنها ترجع إلى حوالى عام 1200 ق.م هى مقبرة الأمير أمون هرخوبشيف.

يهبط زائر هذه المقبرة على درج حجرى مكون من عشر درجات قبل أن يجد نفسه أمام بهو متوسط المساحة غطيت جدرانه برسومات تميزت كما تميزت جميع التسجيلات المصورة فى أغلب المقابر والمعابد الفرعونية بنسب وتفاصيل غاية فى الدقة والاتقان، وتصور جدران المقبرة كيف يصطحب رمسيس الثالث ابنه أمنهر خبثيف ليقدمه لآلهة العالم الآخر، والتى تشبه آلهة الحياة الدنيا إلا أن وجوههم تظهر وقد لونت باللون الأزرق القاتم. وفى الجهة اليسرى نرى الإلهة حتحور تقابل رمسيس الثالث بالبشاشة والترحاب يتبعه ابنه، ومن بعد حتحور تتوالى المقابلات مع الآلهة، غير أن الجميل هنا أنه فى كل مقابلة تتغير ملابس الملك وابنه وهى دائماً مصنوعة من القماش الرقيق ذى الثنيات وقد إلتف الخصر

\_\_\_\_دليل الحضارة المصرية

بالأحزمة اللونة التى تتدلى منها خصلة من الحرير المتعدد الألوان، وتطالعنا أيضاً خصلة الشعر التى تتشكل من مقابلة خصلة الشعر التى تدلت على جانب رأس الأمير وقد راحت تتشكل من مقابلة لأخرى.

ومن البهو نصل إلى بوابة تقف على جانبيها الإلهتان "إيريس ونفتيس"، وقد راحا يسكبان الماء العذب، ويعرض المر التالى قصة بوابات جهنم حيث يقف على كل بوابة حيوان غريب الشكل لحراسته، أما الكتابة التى دونت إلى جانب الرسم فتضم التراتيل السحرية التى تمكن المتوفى بعد ترديدها من اجتياز الأبواب دون أن يلحق به الأذى.

وعندما نصل إلى حجرة الدفن نرى داخلها تابوتا من الجرانيت له جدران سميكة، وفي الركن الأيمن وضع صندوق زجاجي به ما تبقي من جثمان الأمير الصغير.

### مقبرة الملكة نفرتارى Nefertari

حصلت الملكة نفرتارى على شهرة واسعة كزوجة للفرعون رمسيس الثانى، وصاحبة المعبد المعروف في أبى سمبل، وقد زاد من تلك الشهرة ما تتمتع به مقبرتها بوادى الملكات من أهمية.

وقد بقيت مقبرة نفرتارى زمنا طويلاً مقبرة مهملة قبل أن يتم إغلاقها تماماً نظراً لتدهور حالتها، ولكنه ولحسن الحظ قامت جمعية لترميم الآثار تحمل اسم "paul Guetty" بإنقاذ هذه التحفة الفنية الرائعة باستخدام طرق

مستحدثة، وبمهارة لا مثيل لها. وبعدما أنفقت الجمعية على أعمال الترميم مبالغ طائلة بمساعدة اليونسكو أمكن أخيراً وضع حد لتسلل المياه الجوفية إلى نقوش المقبرة.

نصل إلى مقبرة نفرتارى بهبوط بضعة درجات قبل أن تقابلنا النقوش بألوانها الزاهية حيث نجد الملكة مرتدية رداء جميلاً ملتصقاً بجسدها، وقد أمسكت إلهة السماء حتحور بيدها لتقدمها إلى مجموعة من الآلهة، بينما سبخل على أحد الجدران مشهد يمثل نفرتارى وهى تؤدى فروض الطاعة لسبع بقرات وثور مؤلهين يعبرون ممرا مائيا، حيث تظهر المجاديف بأسفل المشهد، وتختلف ألوان البقرات إذ أن لكل منها لونها الميز، ومن فوق رؤوسهم دونت بالهيروغليفية بعض التفسيرات للمشهد، وفى مشهد آخر نشاهد الإلهة حتحور وهى تقدم رمز الحياة "عنخ" للملكة نفرتارى، حيث تقربه من أنفها كى يبعث فى جسدها الحياة، وهنا تظهر الملكة وقد ارتدت رداء أبيض يمتلئ بالثنيات على خلفية بيضاء.

أما التابوت الملكى، فتحرسه الإلهة إيزيس وأختها نفتيس، وفي أعلى المر المؤدى إلى حجرة الدفن وبأزهى الألوان نرى الإلهة "ماعت Matt" إلهة الحكمة والكتابة جالسة – حيث نتعرف عليها من الريشة الموضوعة على رأسها – وقد فردت جناحيها الواسعين لتأكيد حمايتها لجسد الملكة نفرتارى.

وأخيراً تظهر نفرتارى جالسة فى مقصورة وأمامها لعبة الشطرنج التى كان الفراعنة يعرفونها منذ عصر الدولة القديمة، كما هو ثابت فى مقبرة "مريروكا" بسقارة، ومن المشاهد الجميلة إلى جانب المشهد السابق مشهد يصور

الملكة راكعة وقد رفعت يديها تصلى وتردد العبارات المنقوشة أمامها ومن خلفها يقف قرينها "البا Ba".

## مقابر النبلاء "وادي الأشراف"

### مقبرة سن نوفر

توجد هذه المقبرة على مرتفع من الهضبة، حيث تم نحتها بعمق يصل إلى أكثر من ثلاثين متراً، وتشتهر بأنها من المقابر القليلة التى صورت فيها الجنة برسومات ملونة على جدران ملساء، أما سقف المقبرة فلم يمهد حيث استغل الفنان المصرى الجزء البارز منه فى نحت عناقيد تتدلى من كرمة وارفة. كما صور الفنان بعض المشاهد لصاحب المقبرة وزوجته وهما يتلقيان القرابين.

### مقبرة رع موسى

وتعد من أكبر مقابر النبلاء بالأقصر، وتحتوى مجموعة من أهم مشاهد الاحتفالات الجنائزية المنحوتة فى الحجر الجيرى، حيث نلاحظ شفافية الملابس التى نشاهد من خلالها تفاصيل جسد من يرتديها، ونلاحظ كذلك أن الأعين والحواجب فقط قد لونت باللون الأسود، وفى أحد الحوائط تم نحت مشهد نرى من خلاله موكبا جنائزيا يسبقه التابوت، ونرى السيدات يندبن ويبكين وقد راحت دموعهم تنهمر بلون أحمر قانى، ويلى ذلك مشهد لحاملى الزهور والملابس والمفروشات والأثاثات الجنائزية التى سيتم وضعها بالمقبرة. وفى الحائط التالى نلاحظ أن الفنان قد بدأ برسم تسعة عشر مربعاً متساوياً بلون أحمر قبل أن

يشرع في رسم المشهد حتى يتمكن من المحافظة على النسب الصحيحة للوحته، وكانت هذه هي الطريقة المتبعة في ذلك الوقت.

أما حجرة الدفن فرسوماتها لم يقدر لها أن تتم، لذلك فهى فارغة إلا من بعض المشاهد المتهدمة، وحينما ندقق النظر قليلاً يمكننا أن نرى الفرعون آمنحوتب الرابع "أخناتون" يجلس على عرشه أسفل مقصورة جميلة يحميها ثعبان الكوبرا، وإذا ما تقدمنا قليلاً سنشاهد إخناتون وزوجته الملكة نفرتيتى يقفان أسفل مقصورة مرتفعة ويقذفان بحلقات الذهب لكبار الشخصيات من مختلف أقاليم الإمبراطورية المصرية.

#### مقبرة نخت

تعد مقبرة نخت من أشهر مقابر وادى الأشراف إذ تكثر بها برغم صغر حجمها المشاهد المهمة، فنجد صاحب المقبرة جالساً بينما يقوم الفلاحون بقياس الحقل الذى نضج فيه القمح، لتقدير الضرائب على المحصول، ونرى النبيلات يتجملن بمساعدة بنات من الخدم، وبجوارهن نرى العازفات ونلاحظ الشعر المستعار المثبتة فوقه أقماع العطور، بينما يجلس أرضاً عازف القيثارة الضرير، وقد ترك لنا إحدى أغنياته التي تخالف شيئاً ما العقيدة المصرية القديمة المؤمنة إيماناً قاطعاً بالبعث إذ يقول:

"لنستمتع بحياتنا فإننا لا نعرف ما ينتظرنا غداً.. لقد ذهب الكثيرون ولم يعودوا.. إننا لا نعرف بالضبط ما الذي ينتظرنا". ويلى المشهد السابق مشهد يمثل صاحب الاحتفال جالساً على أحد المقاعد، ومن الطريف أننا نلاحظ قطة جالسة أسفل المقعد وبين مخالبها سمكة تقوم بالتهامها، وعلى حائط آخر مشهد لصيد الطيور يبين صاحب المقبرة بداخل مركب صغير إلى جانب رسومات جنى الكروم وعصرها بالأرجل — وهى الطريقة التى كانت متبعة في أوربا في العصور الوسطي— ثم مشهد تعبئة العصير في آنية خاصة تمهيداً لصنع النبيذ.

## تمثالا أمنحوتب الثالث Memnon Colosse

فى نهاية زيارة غرب طيبة حيث المبانى الجنائزية، يمر الزائر على تمثالين غاية فى الضخامة، وهما للفرعون آمنحوتب الثالث الذى أقامهما ليكونا فى مدخل المدينة الجنائزية الخاصة به والتى لم يتبق منها إلا هذان التمثالان اللذان تأثرا بالزلازل فسقطت منهما بعض الأجزاء، إلا أن الترميم قد طالهما فى زمن لاحق.

وحينما جاء البطالة إلى مصر نسبوا التمثالين إلى الإله "ممنون" الذى قتل فى موقعة "ترويا"، وتخيلوا أن الأصوات الصادرة عن تبخر الندى داخل شروخ التمثالين فى ساعات الصباح الأولى ما هى إلا بكاء أمه الإلهة "أورورا"، وفى العصر الرومانى حج أباطرة روما إلى التمثالين متأثرين بالرواية البطلمية. ويحكى أن الإمبراطور "هيدريانوس" حج إلى هذين التمثالين وفى طريقه إليهما غرق أحد الصبية الماحبين له فى مياه النيل، فأمر ببناء مدينة فى الموضع الذى شهد غرقه حيث أقيمت مدينة "أنتينوبوليس" التى نسبت إلى الصبى وكان أسمه "أنتينو".

ويرتفع التمثالان إلى حوالى ثمانية عشر متراً، وكل قاعدة مصنوعة من قطعة واحدة من الحجر نقشت عليها صورة الملكة "تى" زوجة آمنحوتب الثالث واقفة إلى جوار العرش.

### الدير البحري -

أقامت الملكة حتشبسوت مستعينة بمهندسها المعمارى "سنن نوت Senen nout"، في صحراء طيبة، شكلاً جديداً من أشكال المعابد الفرعونية حيث تم نحت المعبد الخاص بها في باطن صخور الجبل.

وللمعبد ثلاث مدرجات صاعدة، لكل مدرج جناحان من الأبنية تتقدمها أعمدة مربعة الشكل، وعلى حوائط الجناح الأيمن مشهد صيد لا يـزال محتفظاً إلى الآن ببعض ألوانه، وفي الجناح التالى بعض المشاهد التي نتعرف منها على كيفية نقل مسلات حتشبسوت من محاجرها في أسوان إلى المواضع المختارة لها، حيث استخدم لذلك مركب خشبي ضخم تعاونه أربعة مراكب أصغر حجماً.

وبين نقوش الطابق الأوسط تطالعنا النظرية التى كانت حتشبسوت أول من استخدمها فى تبرير الجلوس على العرش وإثبات الأحقية فى تولى مقاليد الحكم. حيث تظهر الملكة أحمس والدة حتشبسوت وقد جلست إلى جوار الإله آمون جلسة تشى بالحميمية والتقارب بما يعنى اقترائهما. ويعتبر ذلك أول ظهور لهذا الشكل من الزواج بين الآلهة والبشر "Theogamy". وعقب مشهد الاقتران نجد مشهداً للملكة أحمس وقد انتفخت بطنها تعبيراً عن حملها للملكة

حتشبسوت التى تكون بـذلك قـد جـاءت إلى الـدنيا مـن سـلالة إلهيـة كابنـة لألـه الشمس آمون رع.

وليس غريبا بعد ذلك أن نرى بين النقوش البقرة المقدسة حتحور تقوم بإرضاع حتشبسوت، بينما تعمل مجموعة أخرى من الآلهة على إكسابها صفات الألوهية ورعايتها، ومن بينهم الإله "أوب وات obwat" الذى يسير أمامها دافعاً حجرا ضخماً بقصد تمهيد الأرض لها وإزالة كل ما يمكنه عرقلة مسيرتها.

أما الجناح الأيسر فقد أرادت حتشبسوت أن تسجل عليه أخبار رحلتها التجارية إلى بلاد بنت الصومال حالياً حيث أرسلت إلى هناك خمس سفن محملة بالمصنوعات المصرية لمبادلتها بمنتجات تلك البلاد من المواد الخام. وقد صور الفنان المصرى الكثير من تفاصيل تلك الرحلة، فنرى أمير بنت وزوجته يسعيان إلى استقبال رئيس البعثة المصرية، ونرى السفن وهي تفرغ شحنتها على الشاطئ قبل أن تعود لتحميلها بمنتجات بنت المختلفة. كما يصور لنا الفنان المصرى طبيعة الحياة في تلك البلاد البعيدة حيث الأشجار الاستوائية المتشابكة والحيوانات البرية والنازل المشيدة على أعمدة خشبية بسبب غزارة الأمطار.

### معبد الرامسيوم

شيد رمسيس الثاني معبد الراميسيوم، وأقام في الفناء الذي يلى الصرح تمثالاً ضخماً من الجرانيت ظل قائماً في موضعه حتى العصر الروماني قبل أن يسقط ويتهشم جزء كبير منه. ومن الأجزاء المتبقية في موضعها يتضح لنا مدى

ضخامة هذا التمثال الذي كان وزنه يتجاوز مائة طن.

غاص الصرح الأمامى للمعبد فى الأرض المنحدرة واختفى ما تبقى منه خلف الحشائش البرية. وعلى ما تبقى من صرحه الثانى، سجل رمسيس الثانى أداءه لفروض الطاعة أمام ثلاوث طيبة بمنحوتات رائعة على الحجر الجيرى ناصع البياض. وعلى الحائط الخلفى لهذا الصرح، سجلت من جديد أحداث موقعة قادش حيث نرى فى أقصى اليمين إحدى القلاع وقد تساقطت جثث الأعداء التى تخترقها السهام. ونرى بعض جنود رمسيس الثانى وقد سقط فى المياه بينما يعمل البعض الآخر على إنقاده. ويظهر الفرعون شامخا وسط المعركة وقد اصطف أبناؤه ـ الذين نتعرف عليهم من خصلة الشعر الجانبية التى تتدلى فوق وجناتهم — فى نظام وثبات وسط الجنود.

ترتفع أرضية المعبد كلما تقدمنا إلى الداخل حيث نمر ببهو الأعمدة الذى لا يخلو من نقوش تعبر فى مجملها عن صور الخشوع والولاء لآمون. وفى الأسفل إلى اليمين وإلى اليسار يُظهر رمسيس عدداً من أبنائه ممسكين بالرماح وعدداً من بناته ممسكات بأغصان الأشجار. وبأقصى المر يوجد بهو مربع الشكل تظهر على جدرانه مشاهد رحلة نيلية بمراكب شراعية.

وقد بقى من معبد الفرعون سيتى والد رمسيس الثنائى أجزاء من بعض الأعمدة تم نقلها إلى معبد الرامسيوم، أما المبانى المقامة من الطوب الأحمر حول المعبد فتعد موضعاً للتخزين وهى ذات مداخل مستديرة.

#### مدينة هابو

أراد رمسيس الثالث أن يقلد أباه رمسيس الثانى فى ضخامة الأبنية والاهتمام المبالغ فيه بالتشييد، فأقام هذا المعبد المتكامل، وجاء من بعده رمسيس الرابع فأضاف عند المدخل بوابة عظيمة تحمل اسمه وصورته وهو يؤدب مجموعة من القبائل الخارجة على حكمة، أما أعلى البوابة، فيضم حجرة داخلية بها بعض الرسومات غير المألوفة والتى تصور واحدة منها الفرعون مختلياً بزوجته وقد راح يداعبها فى مودة وعطف. ويظهر فى طريقة بناء ذلك الحصن تأثر الفنان المصرى بطريقة تشييد الحصون السورية.

وعلى مقربة من الحصن توجد ثلاث مقصورات لأخوات وبنات ملوك الأسرتين التاسعة عشر والعشرين المؤلهات "منيرديس نيتوكريس Menardis الأسرتين التاسعة عشر والعشرين المؤلهات "منيرديس نيتوكريس "Nitocris"، فعندما هاجم الحيثيون — السوريون — الحدود الشمالية الشرقية لصر، رحل الفراعنة على رأس جيوشهم ليصدوا جيوش الحيثيين تاركين إدارة البلاد في طيبة بين أيدى كهنة آمون الذين سرعان ما استغلوا الفرصة المتاحة لهم وراحوا يزيدون من سلطاتهم إلى حد كتابة أسمائهم داخل الخرطوشة الملكية التي لا تحيط إلا بأسماء الفراعنة، فما كان من الفراعنة المرابطين على الحدود المصرية الآسيوية إلا أنهم فكروا في حيلة لمعالجة الأوضاع في عاصمة ملكهم حيث قاموا بمنح بعض بناتهم وأخواتهم لقب زوجة آمون المقدسة مما أتاح لهن السيطرة على كنوز المعابد وتحجيم دور الكهنة.

كما يوجد بالخارج نقش لأقدم موقعة بحرية في التاريخ وقعت بين

جيوش الفرعون رمسيس الثالث وشعوب البحار. وفى خارج المعبد أيضا بقيت بضعة حجرات صغيرة كانت فيما مضى جزءاً من القصر الملكى وبها أيضاً بهو العرش. ومن خلف الصرح من تلك الناحية نشاهد بعض المشاهد الفريدة والمهمة، ففى القمة نشاهد قطعان الغزلان، ويظهر الفرعون رمسيس الثالث ممسكاً بالسهم والقوس بينما تخترق السهام جسد أحد الثيران، وإلى جواره ثور آخر يرقد متأثراً بجراحه. وفى الأسفل نشاهد بحيرة زاخرة بأنواع الطيور والأسماك فى رسومات تنبض بالجمال والحيوية. وفى أحد الأجناب مدخل يؤدى إلى شرفة حيث يظهر رمسيس الثالث وهو يترأس مجموعة من كبار رجال الدولة مما يجعلنا نستنتج أن هذا الموضع كان يستخدم فى عقد الاجتماعات الإدارية للبلاد.

# أهم الرجال الذبن أثروا في تاريخ مصر الفرعونية

مينـــا: "نعرمر" موحد القطرين وصاحب لوحة التوحيد الشهيرة.

إيمحوت الوزير والطبيب والمهندس العبقرى الذى اتخذ منه الشعب إلها للطب والحكمة.

زوســـر: صاحب أول هرم، وأول بناء حجرى فـى التاريخ.

سيستقرو: أول من وصل بالهرم إلى شكله الكامل.

خوف صاحب العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا · السبع.

خف سرع: صاحب أهم وأجمل تماثيل المتحف المصرى.

سنوسرت الثانى: صاحب أول قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

امتمحات الثالث: صاحب معبد هوارة المعروف باسم قصر التيه.

آمنحوتب الثالث: صاحب معبد الأقصر، أهم معابد مصر الفرعونية.

توت عنخ آمون: صاحب المقبرة، والمقتنيات الأشهر على امتداد التاريخ الفرعوني.

تحتمس الثالث: صاحب السبعة عشر انتصاراً، والقائد الدى الدى المدى التكل الكثير من الحيل العسكرية.

إخنالة أول الموحدين، وصاحب الفلسفة العقائدية المتميزة.

سبيتى الأول: صاحب أكبر وأعمق مقابر وادى الملوك.

رمسيس الثاني: أكثر الفراعنة تشييداً، وصاحب معبد أبو سمبل.

# أهم النساء اللائي أثرن في تاريخ مصر الفرعونية

#### حتشيسوت

صاحبة الدير البحرى، وقد حكمت البلاد متضامنة مع أبيها تحتمس الأول، ثم مع أخيها غير الشقيق تحتمس الثانى، قبل أن تُجلس على العرش صبياً صغيراً لبعض الوقت هو تحتمس الثالث بعدما زوجته من ابنتها الأميرة نفرو رع، وبإبعاد تحتمس الثالث انفردت حتشبسوت بالحكم، وظلت حتى مماتها ولدة اثنين وعشرين عاماً الحاكم الفعلى والوحيد للبلاد، ولتبرير توليها مقاليد الحكم كانت أول من ابتدع قصة الولادة الإلهية التى تبين نقوش الدير البحرى تفاصيلها.

#### تسى Teye

هى زوجة آمنحوتب الثالث ووالدة اخناتون، والشخصية التى لعبت دوراً مهما فى أحداث عصرها، سواءً بمساعدة زوجها فى إدارة شئون البلاد، أو بالوقوف إلى جوار إخناتون خلال دعوته لعبادة الإله الواحد آتون. وقد تم العثور على مجموعة حجرية للملك آمنحوتب الثالث والملكة تى وأولادهما، وهى المجموعة الضخمة معروضة الآن بالمتحف المصرى. ومن اللافت للنظر فى تلك المجموعة سماح الفرعون بأن يكون تمثال زوجته بحجم يكاد يفوق حجمه إلى جواره.

## نفرتيتي

عاشت نفرتيتى فى العاصمة الجديدة التى بناها زوجها إخناتون بعدما هجر طيبة، وفى أخيتاتون وجدت فى مرسم أحد الفنانين الرأس الجميل التى اشتهرت به. وإن كان هناك رأس آخر لها معروض بالمتحف المصرى، ومصنوع من حجر الكوارتس الذى يميل إلى اللون الخمرى ويوحى بالكثير من الدفء والحيوية، أما الرأس الأول فيعرض بمتحف برلين. وقد وجدنا بين أشعار إخناتون مقطوعة غزلية كان قد أرسلها لها يقول فيها:

"حبك أهدهده في قلبي

كما يهدهد النسيم العليل

غصون الغاب الرقيقة في أحضانه"

وقد انتقلت نفرتيتى عقب وفاة زوجها إلى القصر الشمالى فى أخيتاتون، حيث قامت برعاية الفرعون توت عنخ آمون وتوجيهه إلى العودة لطيبة اتقاء لغضب كهنة آمون.

#### نفرتارى

هى زوجة رمسيس الثانى، وصاحبة المعبد الصغير فى أبى سنبل، ومقبرة نفرتارى واحدة من أهم وأجمل مقابر وادى الملكات، حيث تنتشر صورها في مختلف الأوضاع بما يشي بجمالها ومكانتها لدي الفرعون.

## كليوباترا السابعة

هى آخر ملوك البطالمة، وقد جاءت إلى الحكم متضامنة مع أخيها الصغير، غير أن رجال البلاد اظهروا انحيازهم إلى أخيها بطليموس الرابع عشر، مما دفعها إلى الهروب صوب الصحراء الشرقية، حيث كونت جيشاً بغرض السيطرة على الحكم. وعندما جاء يوليوس قيصر إلى مصر طلب أن يستمع إلى كل من بطليموس وكليوباترا ليفصل بينهما، وكان رجال البلاط قد حسموا أمرهم على قتل كليوباترا وقيصر معا إذا ما اتضح ميله لمناصرتها، الأمر الذى كاد أن يحدث لولا أن أمر قيصر جنوده بإشعال النيران في أسطوله الراسي على شاطئ الإسكندرية، وهو الحريق الشهير الذى قضى على مكتبة الإسكندرية في ذلك الوقت.

تزوجت كليوباترا من قيصر عقب انتصاره لها على أخيها ورجال البلاط، وأنجبت له قيصرون، وبعد مقتله تزوجت من أنطونيوس حاكم المنطقة الشرقية من الإمبراطورية الرومانية، وأنجبت له توأم الشمس والقمر. وتمكنت بدهائها من مشاركته الحكم. وعندما علم أكتافيوس بالأمر بعث بأسطول قهر أنطونيوس في موقعة أكتيوم البحرية، وعندما لم تنجح كليوباترا في مساندة أسطول زوجها آثرت الانتحار في نهاية الأمر.

# الطريق إلى أسوال

#### معبد إسنا

كان ذلك المعبد عند إنشائه محاطاً بنوع من الخنادق التي تملؤها المياه لمنع الحشرات والحيوانات

الصغيرة من دخول المعبد، ومن الملاحظ أن الأبنية المتبقية من المعبد توجد على عمق تسعة أمتار من مستوى المدينة الحالية، والواجهة تبين كيف يتطهر الفرعون بالمياه المقدسة التى تسكبها له آلهة المعبد المخصص لعبادة الثالوت "خنوم ونبتو ومنهيت".

ويحمل الجانب الشمالى من الخارج مشاهد تظهر الفرعون وهو يقضى على "الشر" في أشكال مختلفة، فمرة على شكل سلحفاة، وأخرى على هيئة ثعبان. كما نرى مشهدا للفرعون وهو يؤدب بعض العصاة ممسكاً بهم من خصلات

5

\_\_\_\_ دلیل الحضارة المعریة

شعرهم، وفى قاعة الأعمدة، التى تضم أربعة وعشرين عموداً، مشهد يبين كيف يصطاد الملك الشرور بإحدى الشباك. وعندما نرفع بصرنا إلى تيجان تلك الأعمدة لا نملك إلا أن نقدر العناية التى أولاها لها صانعوها، فأحدها على هيئة سعف النخيل، والآخر على هيئة ورق وعناقيد العنب. وعند المر الأوسط نحت فى الحجر ضفدع جالس على أحد الأعمدة ببروز واضح.

## معبد أدفو

شيد آمنحوتب الثالث معبده في هذه المنطقة على أطلال معبد قديم كان قائماً منذ زمن الملك زوسر، ثم جاء البطالة وأضافوا بعض الأبنية، كما أدخلوا بعض التعديلات على الأبنية السابقة عليهم، ويعتبر ذلك المعبد من أجمل الآثار التي خلفها البطالة الذين عبدوا الآلهة المصرية بعد أن أدمجوها مع آلهتهم، ويعتبر معبد أدفو بنقوشه المتنوعة من أكمل المعابد التي شيدت في العصر البطلمي.

يبدأ المعبد بصرح كبير شامخ يحمل صور بطليموس الثالث عشر وقد أمسك بأعدائه من خصلات شعرهم بينما هم راكعون أمام الإله حورس وزوجته الإلهة حتحور، وواجهة المعبد تحمل قصة قرص الشمس المجنح والتى تحكى تفاصيلها أن الإله آمون كان في رحلة نيلية فهاجمته أفراس النهر، وعندما لم يتمكن من الخلاص منها بعث يستنجد بالإله حورس الذى فكر في كيفية تخليصه منها وجعل نفسه في هيئة قرص شمس، ثم أرسل أشعته الحارقة إلى موضع أفراس النهر فقضي عليها. ومنذ ذلك الوقت أمر الإله آمون بأن يوضع قرص

الشمس المجنح على كل معابده كحارس لها.

وأمام هذا الصرح نجد أحد تماثيل حورس. وعندما نتقدم إلى البهو الكبير تطالعنا أسفل الجانب الأيمن مشاهد المسيرة السنوية التى يقوم بها الكهنة حاملين تمثال حتحور من دندرة على أحد المراكب لمقابلة زوجها حورس الذى يخرج من معبده فى أدفو لاستقبالها والعودة بها إلى مقر إقامته بالمعبد، وتفاصيل هذا الاحتفال منحوتة فى جدران البهو بكل دقة وإسهاب حيث نرى المراكب المقدسة التى تحمل تمثالى الالهين تتقدمها الرايات، وقد كان الشعب المصرى يعتبر هذا الاحتفال من أكبر وأهم الاحتفالات الشعبية فى ذلك الوقت.

وعلى جانبى البهو صفين من الأساطين منحوت عليها عبارات ومشاهد دينية، وعلى واجهة البهو نجد المشهد الذى طالما يتكرر فى المعابد الفرعونية حيث يقف الفرعون للتطهر بين الآلهة التى تسكب له المياه المقدسة، وقد تساقطت قطراتها من الماء على هيئة "عنخ" رمز الحياة الأبدية، وعلى الجانب الأيسر نبرى حتحور تقدم صولجان مصنوع من "الإليكتروم Electrum" – وهو خليط من المعادن النفيسة – إلى إله المعبد وحارس بهو الأساطين، كما نرى حورس واقفاً وقد ارتدى تاج الوجهين القبلى والبحرى، وارتسمت على وجهه ملامح الصرامة، وكلمة حورس فى الهيروغليفية تعنى "صاحب النظرة الخارقة". أما الحجرتان الواقعتان خلف الجدار الواصل بين الأعمدة، فإحداهما كانت تستخدم كمكتبة لحفظ لفائف البردى، والأخرى كانت تستخدم كحجرة للتطهر قبل أداء الصلوات والطقوس الدينية، وفى هذا المعبد كانت تقام عدة احتفالات أهمها عيد رأس السنة

الجديدة، وعيد النصر على إله الشر "ست" وعيد تتويج الملك، هذا إلى جانب عيد الرواج أو التلاقى بين حورس وزوجته حتحور، وبإحدى الحجرتين نقوش تبين كيفية صناعة العطور.

وفى أقصى المعبد يوجد قدس الأقداس، وقد كان محاطاً فى الماضى بممر دائرى حتى لا يمر الكهنة من أمامه فيزعجون الإله، وهو يحتوى على مقصورة رائعة من الجرانيت المحقول، وجميع الطقوس التى تقام فى هذا المكان مرسومة على الحائط وملونة، حيث نشاهد كيف يستأذن الكاهن فى دخول قدس القداس بعدما يركع أمام المقصورة، وكيف يقوم بفتح الباب على مصراعيه قبل أن يبخر تمثال الإله ويدهنه بالزيوت التسعة المقدسة، وكيف يتبع هذا العمل بالصلاة ثم يغلق الباب وينسحب.

ومن أهم المشاهد التي يجب ملاحظتها في المر بين حائط المعبد والسور الخارجي مشاهد انتقام حورس من إله الشر "ست" وهي عبارة عن ثلاثة عشر مشهداً من المسرحية التي ترجمها الروائي الإنجليزي "Fairmon". ومن المعروف أن الكهنة في مصر القديمة كانوا يرتدون الأقنعة ويقومون بتمثيل أدوار تلك المسرحية أمام المعابد، وكانت هذه هي بداية فن المسرح الذي أمتـزج فيه التمثيل في ذلك العصر بالموسيقي والغناء. ومن الطريف أن الكهنة الذين يـؤدون أدوار الآلهة أحياناً ما كانوا مضطرين إلى أداء بعض الرقصات، فنرى على سبيل المثال الإله "بس" على هيئة قزم برأس أسد وهو يؤدي رقصة مرحة ممسكاً بقيثارته.

## معبد کوم أمبو

يقع المعبد على إحدى مرتفعات منطقة كوم أمبو، وقد شيد فى زمن البطالمة والرومان على أطلال معبد تحتمس الثالث، ولهذا المعبد خاصية فريدة من نوعها إذ أن كل المعابد مخصصة لعبادة ثالوث من الآلهة أما هذا المعبد فمخصص لثالوثين ولا يشاركه فى هذا الاختلاف سوى معبد الأشمونين حيث عبادة "الثامود"، ومعبد أون حيث يعبد "التاسوع".

وعند زيارة معبد كوم أمبو، نرتقى الدرج فنصل إلى حائط مرتفع عليه مجموعة من المنحوتات الغائرة، وإذا ما تقدمنا قليلاً نجد أنفسنا أمام جدار هدم أعلاه وبقى الجزء السفلى منه يحمل مشهداً للإمبراطور الرومانى أغسطس وهو يستقبل الآلهة محملاً بالقرابين. وفي الفناء حفرتان صغيرتان كانتا تستخدمان في تلقى دماء القرابين.

ونلاحظ في معبد كوم أمبو بشكل عام هذه الازدواجية التي سببتها الإضافات والتعديلات من عصر إلى آخر، فجزء من المعبد مخصص لعبادة ثالوث الإله الفرعوني سوبك "التمساح"، بينما خصص جزء آخر لعبادة الإله الإغريقي "هارووريس Harooeris – الصقر" ومما يمثل هذا الجزء الحائط الذي يصل بين أعمدة المعبد، حيث نشاهد حفرتين كانتا في الماضي مرصعتين بالأحجار الكريمة لتمثلا عيني هارووريس الذي يقف كي يتلقى من الآلهة المصرية تاجي الشمال والجنوب.

وفى أسفل أحد أعمدة العبد صور رمز للشعوب المهزومة على هيئة طائر بجناحين ملتفين دليلاً على الضعف والانكسار. والجانب الأيسر من المعبد مكبرس للإله هارووريس، ومن بين مشاهد هذا الجانب مشهد لأحد ملوك البطالمة وقد انشغل بتسجيل اسمه داخل خرطوشة ملكية على ثمرات شجرة الحياة. وحينما نصل إلى قدس الأقداس نجد القاعدة التي كان يوضع عليها تمثال الصقر هارووريس، وهناك شئ طريف في الجدار الذي يحيط به ممر يصل إليه الكهنة من حجرة خلفية تمر من تحت الأرض، حتى يمكنهم أن يتولوا التحدث نيابة عن الإله مع الملوك والأمراء الذين يأتون لزيارته وسؤاله المشورة.

وعلى الحائط الخارجي الذي يحيط بالمعبد وفي الجزء الأسفل منه نشاهد القيصر أغسطس راكعاً أمام الإله "إيمحوتب" إله الطب وبينهما لوحة نقش عليها وصف للعديد من الآلات الطبية والجراحية التي كانت مستخدمة في مصر القديمة، والتي تشبه مثيلاتها من العصر الحديث إلى حد كبير.

وقبل مغادرة هذا المعبد نمر على البئر الذى كانت تستخرج منه مياه الشرب، وكان الكهنة يصلون لستوى المياه عن طريق درج حلزونى. ولا يفوتنا هنا أن نستمتع بمشهد جميل نرى فيه الفرعون فوق مركبته يخوض المستنقعات لصيد الطيور. ويتبقى أن نذكر أن معبد كوم أمبو كان يحتوى فيما مضى على مكان لتربية التماسيح وفي إحدى مقصوراته تم اكتشاف عدد كبير من التماسيح المحنطة.

# أسواق

# 6

## مدينة أسوان

عندما تسير في الطريق الرئيسي لدينة أسوان، وهو الطريق الموازى للنيل والذي تحفه أشجار

"البامبكس Bambax" بأزهارها الحمراء والبرتقالية، ترى الطريق وقد فرش بالزهور المتساقطة وكأنه بساط أحمر ممتد بطول الطريق.

وفى أسوان الكثير من المشاهد الطبيعية النادرة وبخاصة فى جزيرة النباتات التى يمكن الوصول إليها عن طريق احد المراكب الشراعية، ومن أهم مزارات أسوان السد العالى وقبة الهواء.

ومن أكثر مزارات المدينة تشويقاً زيارة المسلة الغير مكتملة، والتى ما زالت بالمحجر بين الصخور الجرائيتية ويبلغ طولها نحو اثنين وأربعين متراً، بينما لا يقل عرض جانب قاعدتها عن أربعة أمتار، وهى قطعة واحدة ضخمة من

الحجر، وتوضح النقوش تفاصيل الأعمال التى أجريت لفصلها عن الجبل، حيث يتم حفر ثقوب مستطيلة متتابعة توضع فيها قطع خشبية مبللة، فينفلق الحجر من تلقاء نفسه مهما بلغت صلابته، وبجانب المسلة وعلى طولها نجد ما يدل على أن جسم المسلة قد خلص من بين صخور الجبل بواسطة آلة شبيهة بالملعقة الضخمة، ولا ندرى اليوم كيف يمكن أن يحدث ذلك؟!

ولا يزال جانب المسلة متصلاً بالجبل حيث ترقد المسلة في موضعها غير مكتملة وكان وزنها إذا ما قدر لها الاكتمال سيتجاوز بأى حال من الأحوال الألف طن.

## معبد إبزيس "فيلا"

ذكر الكاتب الفرنسى "Pierre Toter" أن معبد فيلة يعد بحق "درة مصر"، وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تقرر بناء السد العالى لتخزين مياه النيل والحد من مخاطر الفيضان، وهنا علت الأصوات تحذر من الدمار الذى يمكن أن يلحق بمعابد المنطقة الواقعة بين السدين – أسوان والعالي – ومن بينهما معبد إيزيس، وأسرعت الجهات المشتركة في اليونسكو تعد العدة لإنقاذ المعابد الفرعونية في تلك المنطقة وبدأوا بدراسة تقطيع ونقل معبد إيزيس بجزيرة فيلا.

## مشروع إنقاذ المعبد

بعد أن أعدت اليونسكو كل ما يلزم لبدء العمل في إنقاذ معبد إينيس. قامت الشركات المنفذة بعمل سور معدني منزدوج حول الجزيرة التي تغمرها الياه، ثم قاموا بضخ المياه وسطهذا السور حيث انسابت إلى النهر بينما بقي

الطمى مكونا حاجزا يحمى المعبد تمهيدا لنقله إلى جزيرة "إيجيليكا Aeglica التى روعى فى اختيارها وإعدادها أن تكون فى نفس مساحة وتضاريس جزيرة فيلا من حيث المرتفعات والمنخفضات، وجاءت إحدى الشركات الإيطالية، وقامت بتقطيع أحجار المعبد وترقيمها قبل أن توضع على هضبة قريبة انتظاراً لانتهاء أعمال تمهيد الجزيرة الجديدة، وبعدما انتهت عمليات الفك والتمهيد، أعيد تركيب المعبد الضخم بكل ما حوله، حتى أشجار السنط التى كانت بالجزيرة القديمة تم غرسها فى نفس موضعها على الجزيرة الجديدة.

# معبد إبزبس "أم الآلمة"

عند الذهاب إلى الجزيرة الجديدة التى أعيد بناء معبد إيزيس عليها نشاهد إلى اليسار مقصورة صغيرة ذات أعمدة رقيقة وتيجان حتحورية، وهذه المقصورة قام بتشييدها أحد آخر ملوك الدولة الحديثة وهو الفرعون "نيكتانيبو" لعبادة الإلهة حتحور، ويلى ذلك معبد صغير للإلهة إيزيس إلى جوار مسار الاحتفالات الرومانى الذى تحف به على الجانبين أعمدة تحمل صور الأباطرة الرومان، وتحمل الجدران التى تحيط به من الخلف صور أخرى للأباطرة ولكن فى هيئة فراعنة مصريين.

وفى وسط مسار الاحتفالات تنحدر بعض الدرجات إلى الماء حيث يوجد مقياس للنيل، وإذا ما اقتربنا من الصرح الأول وجدنا أمامه إحدى مسلتين وقاعدة منقوش عليها بعض النصوص، وبجوار المسلة معبد صغير لعبادة الإله "إيمحوتب" إله الطب والحكمة، وعند مرورنا خلال الصرح السميك نجد بعض العبارات التى نحتها رجال الجيش الفرنسي ليؤكدوا أنهم طاردوا الماليك حتى ذلك الموقع!

وعلى يسار البهو الثانى يوجد بيت الولادة، وهو زاخر بالرسومات الطريفة التى تبين لنا الطقوس المتصلة بالولادة الإلهية. وخارج هذا البناء نفاجأ بوجود صخرة ضخمة فى وسط الأبنية البيضاء تحمل اسم أحد البطالمة، وتذكر كيف جاء إلى هنا وشاهد كل هذه الأبنية القدسة.

ومن البهو الثانى يمكننا التوجه إلى قدس الأقداس، والذى كان قد تحول إلى كنيسة فى وقت من الأوقات. وعلى عدد من الأعمدة نرى نقوشاً لصلبان. وقبل أن نهم بالانصراف يطالعنا مبنى ذو ارتفاع بسيط كان يستخدم كميناء للمركبة التى تحمل تمثال الإلهة إيزيس طوال زمن الاحتفالات ويسمى " Kiosk للمركبة التى عيث إن مشيده هو الإمبراطور الرومانى "تراجان".

وقد أطلق على الجزيرة التى نقل إليها معبد فيلة اسم جزيرة "أنس الوجود" نسبة إلى قصة أنس الوجود المعروفة في الأدب العربي، وهي إحدى قصص "ألف ليلة وليلة".

وعند مرسى الجزيرة توجد باحة مسورة كنت طوال عملى بالإرشاد السياحي قد أعتدت أن أروى عندها تفاصيل تلك القصة التي تدور أحداثها حول انس الوجود ونور الصباح ابنة السلطان التي تربطها بأنس الوجود عاطفة قوية، غير أن السلطان يرفض زواجهما لعدم التوافق الاجتماعي بينهما، ويقوم بإبعاد ابنته إلى هذه الجزيرة الوحشة. وتمتد القصة فتحكي كيف بحث أنس الوجود عن محبوبته بمساعدة الوحوش حتى جاءه الرخ يوماً وأخبره بعثوره عليها، وكنهاية أغلب قصص ألف ليلة وليلة تنتهي قصتنا بموافقة اللك على زواج

أنس الوجود من ابنته نور الصباح.

وعلى الجانب الأيمن من الجزيرة بقايا مبنى صغير هو بيت الولادة للإلهة حتحور، حيث نجد نقوش الإله "بس" إله المرح الذى أدخلت عبادته إلى مصر في مرحلة متأخرة، وهو يصور على شكل قزم برأس أسد يرتدى تاجأ من الريش يتدلى لسانه من فمه ليلعق أى عين حاسدة أو روح شريرة، وفي هذا المبنى الصغير نرى عدة مشاهد لآلهة تعزف على مختلف الآلات الموسيقية كالقيثارة والرق والفلوت، وبينهم الإله بس وقد أمسك بقيثارته وراح يرقص مبتسماً.

#### معبد كلابشة

عندما نقف فوق جسم السد العالى يطالعنا عن بعد معبد متوسط الحجم هو معبد كلابشة، وقد سمى باسم المنطقة التى نقل إليها، وهو كأغلب المعابد المجاورة تم إنشاؤه على أطلال معبد فرعونى قديم، إذ بقى من العصر الفرعونى حائط يحمل مخطوطات منقوشة باسم الملك تحتمس الثالث.

ويحمل صرح المعبد نقوشاً باللون الأسود وبالخط "المروتى، نسبة إلى مروة عاصمة النوبة، وأغلب المبائى الحديثة نسبياً في هذا المعبد تعود إلى زمن العصر الرومائي.

وانكر هنا أنه في أحدى زياراتي لـذلك المعبد فوجئت بوجـود ثعلب مكتمل السن وقد طوق عنقه بشريط أحمر يتجول بيننا وكأنه جرو أليف، وسألت الحارس عنه، فقال أنه قام باستئناسه!

وعند عودتى إلى المركب شاهدت تمساحاً يُجُهـز لاستخلاص جلـدة وبيعه، وحينما استفسرت عن الأمر علمت بوجود أعداد وفيرة من التماسيح فـى بحيرة السد العالى، حيث تصل أسماك البحيرة التي تمثل الغذاء الرئيسي لها إلى أحجام ضخمة نظراً لتوافر غذائها وقلة حركتها، وقد يصل طول التمساح فـى بحيرة السد إلى أكثر من سبعة أمتار.

وأذكر أيضاً أننى شاهدت في إحدى زياراتي لمنطقة السد العالى بصحبة وفد من منظمة اليونسكو بناءً حجرياً على هيئة زهرة اللوتس كان قد أقامه الروس العاملون في بناء السد رمزاً للصداقة المصرية الروسية.

# أبو سمبل "تتويج الرحلة عبر آثار مصر"

تقطع الطائرة المسافة بين أسوان وأبو سمبل فى أقل من نصف ساعة، بينما تقطع السيارة نفس المسافة فى نحو ثلاث ساعات. ويضم الموقع الأثرى فى أبى سمبل والذى يختلف عن كل المواقع التى قمنا بزيارتها عبر صفحات هذا الكتاب معبدين متجاورين الأول لرمسيس الثانى ومخصص لعبادة "رع حرختى"، والثانى لزوجته الملكة نفرتارى، ومخصص لعبادة الإلهة "حتحور". وكان زوار المعبدين فيما مضى يصلون إليهما عن طريق النيل بواسطة مراكب تسمى "هيدروفيل Hydrpho" وهى أشبه ما تكون بالطائرة المائية.

كان المعبدان مقامين على سفح بحيرة السد العالى فتم رفعهما حوالى أربعة وستين متراً من الجهة الشرقية، وحوالى ثلاثين متراً من الجهة الغربية، وهما محفوران بالكامل في صخور الجبل حيث أن حجراتهما وأعمدتهما

وتماثيلهما الضخمة ما هي إلا جزء من ذلك الجبل. وقد تم تقطيعهما تحت إشراف منظمة اليونسكو إلى الآلاف من القطع المرقمة قبل أن يتم تركيبهما مرة أخرى في الموضع المرتفع عن مياه بحيرة السد.

وتعد واجهة معبد أبو سمبل الكبير -- معبد رمسيس الثانى - من أجمل وأروع لوحات الفن المصرى حيث نشاهد تماثيل رمسيس الثانى الأربعة، والتى تغطى الواجهة بأكملها، أما فيما يخص أحجامها، فيكفى أن نذكر أن عرض جبهة التمثال يتجاوز الأربعة ونصف التر.

ونلاحظ أن رأس أحد التماثيل إلى اليسار قد سقط حيث نقش عليه المرتزقة اليونانيون بعض العبارات التي تقول إحداها: "نحن مرتزقة عائدين من مراكزنا في الحدود الجنوبية، وقد تركنا هذه الذكرى".

وفى وسط الواجهة مشهد لإله المعبد رع حرختى وعلى جانبيه رمسيس الثانى وقد رفع يديه مبتهلاً، وعند الدخول من بوابة المعبد نرى على الجانبين مشاهد الأسرى مكبلين بالحبال وقد تعددت جنسياتهم بين أفريقى وليبى وغيرهما من الجنسيات الأخرى. وداخل البهو يقابلنا صفان من الأعمدة نحت أمام كل منهما تمثال لرمسيس الثانى.

وانكر أننى فى أول زياراتى لهذا المعبد كنت قد قرأت فى أحد اشهر الكتب السياحية أن هناك لوحة طولها أربعة أمتار على الجانب الأيسر من الحائط، سجل عليها رمسيس الثانى أعماله المعمارية فى سقارة، ولكنى فوجئت بعدما ذكرت ذلك للوفد السياحي الذي أقوم بمصاحبته بعدم وجود هذه اللوحة، وبعدما تمكنت من إنقاذ الموقف بأن قلت لهم ممازحة بأنها "ربما ضاعت سع العزال" في إشارة إلى نقل المعبد منذ وقت ليس بالطويل، وجدت اللوحة مصادفة بين الأعمدة في أحد الأركان حيث كان الكتاب قد اخطأ في تحديد موقعها بدقة.

وعلى جانب الحائط الداخلى نشاهد رمسيس الثانى وهو يقضى على أسرى الشمال وأسرى الجنوب أمام الإله رع حرختى، وفى الأسفل تقف تسعة من بناته وقد أمسكن بأغصان الشجر، بينما نجد تسعة من أبنائه فى الجهة المقابلة وقد أمسكوا بالقوس والحربة.

وعلى واجهة البهو الواقع خلف الأعمدة، سُجلت موقعة قادش بجميع تفاصيلها، وعلى الواجهة المقابلة نشاهد الملك وهو يصوب الحربة نحو الأعداء، ومما يجعلنا نظن أنه قصد إبراز محاولة التركيز عند التصويب، هيئة ذراعه والقوس والحربة التى أعيد حفرها مرة أخرى على بعد عدة سنتيمترات. ويسجل الحائط الكبير المواجه لموقعة قادش مشاهد ما بعد الانتصار إذ نرى الأسرى ومختلف صنوف الغنائم.

وتوجد في آخر البهو الأول فتحتان تؤدى إحداهما إلى حجرة صغيرة كانت تستخدم لحفظ المشروبات، بينما تؤدى الأخرى إلى حجرة تحوى العديد من المشاهد والنقوش العقائدية. ويلى ذلك بهو صغير يصور المركبة المقدسة، وكيف أن رمسيس الثانى يحرق البخور أمامها طارداً ما حولها من الأرواح الشريرة، وفى آخر أجزاء المعبد نرى نحتاً لأربعة من الآلهة وقد مثل رمسيس نفسه كواحد

منهم، وفي هذا الموضع جعل رمسيس الثاني أشعة الشمس تسطع على وجهه مرتين كل عام، حيث يبارك الإله رع ذلك التمثال إلى جانب التماثيل الثلاثة الأخرى وهي للإله "بتاح وآمون ورع حرختي".

أما المعبد الصغير – معبد نفرتارى – فقد نحتت تماثيله فى الواجهة على هيئة الإلهة حتحور إلى جانب الملكة نفرتارى ورمسيس الثاني، وجميعهم فى وضع الوقوف بأحجام كبيرة للغاية. وبداخل المعبد الصغير نجد الأعمدة ذات التيجان الحتحورية، وعلى جانبى حائط المدخل نرى الملك فى حضور زوجته وقد راح يقدم القرابين للإله آمون رع، وعلى الحائط الكبير إلى اليمين نرى الملك يقدم القرابين لبعض الإلهات، وعلى الحائط المقابل نرى إلهتى جزيرة الفنتين "ساتيس Satis وأنوكيس Anoukis" وهما إلهتى الجندل.

وينتهى المعبد الصغير بقاعة مستطيلة نشاهد فيها مشهدا جماليا للملكة نفرتارى عند تتويجها من إله الشمال بالتاج الأحمر، ومن إله الجنوب بالتاج الأبيض، كما يمكننا مشاهدة تجويف بأحد حوائط القاعة وقد خرج منه تمثال رائع للإلاهة حتحور.

وأخيراً أتمنى أن أكون قد وفقت فى تقدم ما يسهم فى مد بعض الجسور بين القارئ وما تزخر به بلاده من آثار تشهد بعظمة أسلافه، وتفردهم بين جميع شعوب العالم.

# عقيلة شيرين

# المُحَتَّوِيَاتَ

| 5  | • مقدمة                              |
|----|--------------------------------------|
| 7  | • البداية                            |
| 21 | • الآثار المصرية في القاهرة وضواحيها |
| 51 | • رحلة نيلية                         |
| 69 | • الأقصر                             |
| 97 | • الطريق إلى أسوان                   |
| 03 | • أسوان•                             |



ت 0127899112 - 0123454568 تليناكس 086/2377034

www.darelhoda.com

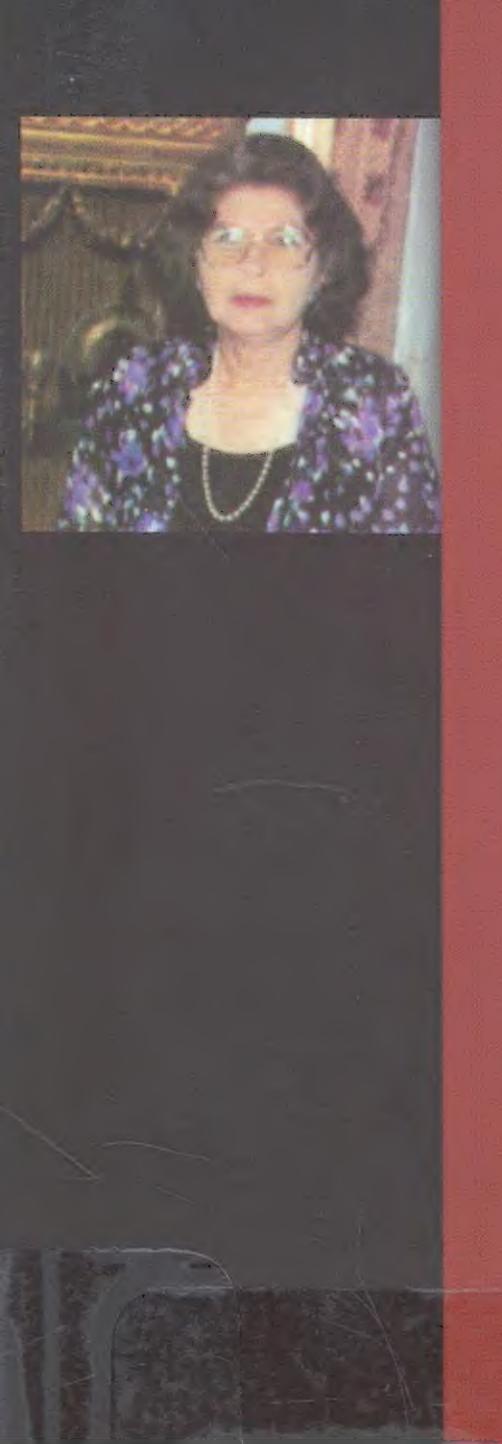

# دليل العضارة المصرية القديمة

تتمتع مصر بأهمية تاريخية بارزة، ورصيد حضاري من الصعب أن يتوافر لأي من بلدان العالم. وقد خلفت حقب التاريخ المتوالية على أرضها، من أقصى شمال الدلتا، إلى أقصى جنوب الوادي، العديد والعديد من الآثار التي تنبأ بعظمة هذه الأرض، وتشهد بتفردها.

وقد حاولت عبر صفحات ذلك الكتاب أن أصطحب القارئ، وأطوف معه بين مختلف عهود التاريخ المصري، من الفرعوني، ومروراً بالبطلمي والروماني والبيزنطي والإسلامي، وصولاً إلى عصرنا الحاضر، من خلال التعرف على ما خلفته تلك الحقب التاريخية من آثار تزدان بها متاحف مصر، ومن معابد وكنائس ومساجد تملئ جنباتها، وتمنحها مكانتها التي لا ينبغي أن يجهلها أهلها.